# سلسلة رسّائِل نرشيدِ الصّحوة (٨)

دكتور يوشف القرضاوي

لمسترات بنصارالاسل

الناشر مكث بتروهيب

كاشارع الجهورية. عابدين القاهرة التفون ٢٩١٧٤٠

لمبشرك نيضار للانبلا



سلسلة رستائل لرششيدِ الصَّحوة ( ﴿ ﴿ )

لمبشرب نيضارالاتما

دكتوريوشف القيضاوي

الناشر مكث تروهيت عاشارع الجهورية. عابين الغاهرة - تليفون ۲۹۱۷٤۷۰ الطبعة الثالثة

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤م

جميع الحقوق محفوظة

#### تحذيسر

جميع الحقوق محفوظة لمكتبة وهبة (للطباعة والنشر). غير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج هذا الكتباب أو أى جزء منه، أو تخزينه على أجهزة استرجاع أو استرداد إلكترونية، أو ميكانيكية، أو نقله بأى وسيلة أخرى، أو تصويره، أو تسجيله على أى نحو، بدون أخذ موافقة كتابية مسبقة من الناشر أو المؤلف.

All rights reserved to Wahbah Publisher. No Part of this Publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

# بشَمَالِتَكَالِحُجُزَالِحُكِمَا

#### مقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير ، وهادي البشرية إلى الرشد ، وقائد الخلق إلى الحق ، سيدنا وإمامنا ، وأسوتنا وحبيبنا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

( أما بعد ) . .

فهذه الرسالة تتحدث عن ( المبشرات بانتصار الإسلام ) وأعتقد أن حديثنا عن ( المبشرات ) مطلوب - وخصوصًا في هذه الآونة -لأكثر من سبب :

۱ – هو مطلوب ، لأننا مأمورون بصفة عامة أن نبشر ولا ننفر ، كما نحن مأمورون أن نيسر ولا نعسر ، فإن النبى على حينما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعرى إلى اليمن أوصاهما بهذه الوصية الموجزة الجامعة : « يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ، وتطاوعا » ، وكذلك روى صاحبه وخادمه أنس بن مالك أنه أمر الأمة كلها بما أمر به معاذًا وأبا موسى فقال : « يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا » .

وأحمد الله أن هذا هو المنهج الذي وفقني الله إلى التزامه في الفتوى والدعوة ، ففي مجال الفتوى : التزمت التيسير لا التعسير ، ولله الفضل والمنة .

٢ - وهو مطلوب ، لأن المسلمين عامة ، والعاملين للإسلام خاصة ، يمرون بمرحلة عصيبة من مراحل تاريخهم المعاصر ، وتكاد تغلب في هذه المرحلة عوامل اليأس ، ومشاعر الإحباط ، وهذا الشعور إذا استسلمت له الأنفس ، قتل فيها الهمم ، وخدر العزائم ، ودمر الطموحات ، وهذه المعانى هى التى تحرك الإرادات للعمل ، وبذل الجهد .

ومرد هذا الشعور الأسود إلى الضربات المتلاحقة التى توجه بخبث ومكر - من أعداء الإسلام - إلى الصحوة الإسلامية ، والحركة الإسلامية ، بغية إطفاء نور الإسلام ، ووقف حركته ، وتمويت يقظته ، واستعانوا على ذلك ببعض حكام المسلمين ، الذين خوفوهم من الصحوة ، وحرضوهم على الصفوة ، وأمروهم بضرب الدعوة ، وللأسف استجاب لهم أولئك الحاكمون ، الذين يخافون من انتصار الإسلام أن يحرمهم من شهواتهم ، وأن يجردهم من مكاسبهم المحرمة ، وأن يجرئ عليهم الشعوب ، يجردهم على ما اقترفوا .

٣ - وهو مطلوب ، لأن القوى المعادية للإسلام ، تريد أن تعلن
- بل قد أعلنت بالفعل - على الإسلاميين حربًا نفسية ، تيؤسهم

من الأمل في غد أفضل ، والرجاء في مستقبل مشرق . وبدأت حملات مسعورة ، تحركها قلوب موتورة ، وتقودها أقلام مأجورة ، وأبواق مأمورة ، تتهم وتلطخ وتشوه ، كل ما هو إسلامي ، وتتهم دعاة الإسلام وأبناء الصحوة بالتطرف حينًا ، وبالعنف أحيانًا ، وبالإرهاب طورًا ، وبالأصولية أطوارًا ، مطلقين على الحركة التي تدعو إلى الإسلام المتكامل – عقيدة وشريعة ، وديناً ودولة – (اسم الإسلام السياسي ) ، والإسلام الحقيقي لا بد أن يكون سياسيًا .

لهذا كان علينا أن نقاوم هذه الحملات المعادية بسلاح مضاد ، وهو نشر الأمل بانتصار الإسلام ، وإحياء الرجاء في مستقبله ، وشحن نفوس الجيل الصاعد بهذا الشعاع الذي يبدد ظلمات اليأس ، وغيوم الإحباط .

٤ - وهو مطلوب كذلك ؛ لأن كثيرًا من المتدينين يشيع بينهم فكر مغلوط عن ( آخر الزمان ) وبعبارة أخرى : عن مستقبل الأمة ، وهو مستقبل أقرب إلى السواد ، إن لم يكن أسود حالكًا ، وهو فكر مؤسس على أفهام شاعت لبعض الأحاديث التي وردت في سياق الكلام عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة ، ولكن هذه الأفهام غير سليمة .

لهذا كنا في حاجة إلى تجلية حقيقة ( المبشرات ) الغائبة عن كثيرين : من القرآن الكريم ، ومن السُّنَّة المشرفة ، ومن التاريخ

الحافل ، ومن الواقع الماثل ، ومن سنن الله الثابتة ، التي لن تجد لها تبديلاً ، ولن تجد لها تحويلاً .

وكل داعية للإسلام يجب أن يكون واثقًا بوعد الله تعالى ، مستبشرًا بمستقبل رسالته الخاتمة ، ودعوته الخالدة ، رافضًا اليأس الذي هو من لوازم الكفر ، والقنوط الذي هو من مظاهر الضلال .

وهكذا وجدت إمامنا الشهيد حسن البنا ، لم تنطفئ شعلة الأمل في صدره في أشد الأوقات حرجًا ، وكم دبج في ذلك المقالات التي تحيى الأمل ، وتبعث الرجاء ، وكم كرر في رسائله : أن حقائق اليوم هي أحلام الأمس ، وأحلام اليوم هي حقائق الغد!

وكتب الشهيد سيد قطب كتابه ( المستقبل لهذا الدين ) ، وهكذا كل الدعاة الأصلاء .

فلنستبشر خيرًا ، ولنأمل خيرًا : ﴿ وَقُلْ الْحَمْدُ للهِ ، سَيرُيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

الفقير إليه تعالى :

الدوحة في شوال ١٤١٦هـ - مارس ١٩٩٦م يوسف القرضاوي

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النمل: ٩٣

## المبشرات بانتصار الإسلام

يتحدث كثير من الدعاة عن آخر الزمان ، وعن أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة ، حديثًا يوحى مجمله أن الكفر في إقبال، وأن الإسلام في إدبار ، وأن الشر ينتصر ، والخير ينهزم ، وأن أهل المنكر غالبون ، وأهل المعروف ودعاته مخذولون .

ومعنى هذا : أن لا أمل فى تغيير ، ولا رجاء فى إصلاح ، وأننا ننتقل من سىء إلى أسوأ ، ومن الأسوأ إلى الأشد سوءًا ، فما من يوم يمضى إلا والذى بعده شر منه ، حتى تقوم الساعة .

وهذا لا شك خطأ جسيم ، وسوء فهم لما ورد من بعض النصوص الجزئية ، وإغفال للمبشرات الكثيرة الناصعة القاطعة ، بأن المستقبل للإسلام ، وأن هذا الدين سيظهره الله على كل الأديان ، ولو كره المشركون .

لهذا كان من اللازم أن نتحدث عن هذه ( المبشرات ) ، ونشيعها بين المسلمين ، حتى نبعث الأمل المحرك للعزائم ، ونهزم اليأس القاتل للنفوس .

وهذه المبشرات كثيرة والحمد لله ، بعضها مبشرات نقلية من القرآن الكريم ومن السُّنَّة النبوية ، وبعضها من التاريخ ، وبعضها من الواقع ، وبعضها من سنن الله في الخلق .

وسنتحدث عن كل واحدة من هذه المبشرات في الصحائف التالية ، بما يفتح الله به .

\* \* \*

## المبشرات من القرآن الكريم

أول هذه المبشرات : ما جاء فى القرآن مما وعد به الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بنصرة الإسلام ، وإتمام نوره ولوكره الكافرون ، وإظهاره على كل الأديان ولو كره المشركون .

نقرأ فى سورة التوبة - فى سياق الحديث عن الذين يعادون الإسلام من المشركين وأهل الكتاب الذين حرفوا دينهم ، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله ، والذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدون عن سبيل الله - قوله تعالى :

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْواهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ \* هُوَ الَّذَى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهَدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (١) .

يقول العلامة ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين :

« يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المُشركين وأهل الكتاب : ﴿ أَن يُطْفِئُوا نُورَ الله ﴾ أى ما بعث به رسول الله ﷺ من الهدى ودين الحق ، فكذلك ما أرسل به رسول الله ﷺ لا بد أن يتم ويظهر ، ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما راموه وأرادوه : ﴿ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَ أَن

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٢ ، ٣٣

يُتمَّ نُورَهُ ولَوْ كَرهَ الْكَافرُونَ ﴾ والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ، ثم قال تعالى : ﴿ هُو الَّذَى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدين الْحَقِّ ﴾ ، فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح ، والعلم النافع ، ودين الحق هو : الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة : ﴿ لَيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ أى على سائر الأديان ، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لَى الأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغارِبِهَا ، وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لي منها » (١) ، وأخرج الإمام أحمد بمسنده عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول : صلى هذا الحي من محارب الصبح ، فلما صلوا قال شأب منهم : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : « إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها ، وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدَّى الأمانة » (٢) وأخرج الإمام أحمد أيضًا عن تميم الدارى يقول : قد عرفت ذلك في أهل بيتي ، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ، ولقد أصاب من كان كافرًا منهم الذل والصغار والجزية (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم فى كتاب ( الفتن وأشراط الساعة ) ، حديث رقم ١٩ وأبو داود (٤٢٥٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في « المسند » (٥/ ٣٦٦) وحذفنا السند اختصارًا .

<sup>(</sup>٣) المسند: (٤/ ١٠٣).

وفي المسند أيضًا عن عدى بن حاتم يقول : دخلت على رسول الله عَلَيْهُ فقال : « يا عدى أسلم تسلم » فقلت : إنى من أهل دين ، قال : « أنا أعلم بدينك منك » ثم قال : « إنى أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام ، تقول : إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له ، وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة ؟ » ، قلت : لم أرها وقد سمعت بها، قال : « فوالذي نفسي بيده ليتمنَّ الله مذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد ، ولتفتحن کنوز کسری بن هرمز » ، قلت : کسری بن هرمز ؟ قال : « نعم كسرى بن هرمز ، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد » ، قال عدى : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد ، ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز ، والذى نفسى بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله ﷺ قد قالها (١) ، وروى مسلم بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى » ، فقلت : يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ﴾ الآية أن ذلك تام ، قال : « إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عَزَّ وجَلَّ ، ثم يبعث الله ريحًا طيبة ، فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند : (٢٥٧/٤) .

خردل من إيمان ، فيبقى من لا خير فيه ، فيرجعون إلى دين آبائهم » (١) .

وهذا المعنى تكرر فى سورة الصف حيث يقول تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتُمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ \* هُوَ لَيُظْفِرُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ \* هُوَ اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرَهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٢) .

وفى سورة الفتح قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِى أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ﴾ (٣) .

ومن المبشرات القرآنية قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ اللهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَكِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا ، يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون ﴾ (٤) .

يقول ابن كثير: « هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض ، أى أئمة الناس والولاة عليهم ، وبهم تصلح البلاد ، وتخضع لهم العباد ،

<sup>(</sup>١) مسلم في كتاب ( الفتن وأشراط الساعة ) ، حديث (٧٢) .

<sup>(</sup>٢) الصف : ٨ ، ٩ (٣) الفتح : ٢٨ (٤) النور : ٥٥

وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا وحكمًا فيهم ، وقد فعله تبارك وتعالى، وله الحمد والمنة ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين ، وسائر جزيرة العرب ، وأرض اليمن بكمالها ، وأخذ الجزية من مجوس هجر ، ومن بعض أطراف الشام ، وهاداه هرقل ملك الروم ، وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس ، وملوك عُمان ، والنجاشي ملك الحبشة ، الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه .

ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة ، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق ، فلم شعث ما وهي بعد موته صلى الله عليه وسلم ، وأخذ جزيرة العرب ومهدها ، وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضى الله عنه ، ففتحوا طرفًا منها ، وجيشًا آخر صحبه أبى عبيدة رضى الله عنه ومن أتبعه من الأمراء إلى أرض الشام ، وثالثًا صحبة عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى بلاد مصر ، ففتح الله طلجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها .

وتوفاه الله عز وجل ، واختار له ما عنده من الكرامة ، ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق ، فقام بالأمر بعده قيامًا تامًا ، لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته ، وكمال عدله ، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها ، وديار مصر إلى آخرها ، وأكثر إقليم فارس ، وكُسر كسرى ، وأهانه غاية الهوان ، وتقهقر إلى أقصى مملكته ، وقصر قيصر ، وانتزع يده

عن بلاد الشام ، وانحدر إلى القسطنطينية ، وأنفق أموالهما فى سبيل الله ، كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله ، عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة .

ثم لما كانت الدولة العثمانية - دولة عثمان بن عفان - امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها ، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى بلاد الصين ، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية ، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز ، وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه ، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ، ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله على الله أوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها » فها الأرض فرأيت مشارقها ومعاربها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها » فها المرن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا » أ هـ.

وهذا الوعد الإلهى للمؤمنين وعد دائم ومستمر ، وما تحقق في عهد الخلفاء الراشدين من نصر وتمكين ، يمكن أن يتحقق لمن بعدهم ، فإن وعد الله تعالى لا يتخلف ، قال تعالى : ﴿ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقَاً ﴾ (١) ، ووعد الله هنا مشروط بالإيمان وعمل الصالحات وعبادة الله وحده ، وعدم الإشراك به ، قال تعالى : ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) الكهف : ۹۸ (۲) النور : ٥٥

## قصص الرسل وعاقبة المؤمنين والمكذبين :

ومن المبشرات القرآنية ما قصه علينا القرآن من قصص الرسل والمؤمنين وأقوامهم ، ومخالفيهم من المشركين ، وكيف كانت العاقبة للرسول والذين آمنوا معه ، وكان الهلاك والدمار للذين تمردوا على الله وكذبوا المرسلين .

ومن ذلك : قصة موسى وقومه وفرعون وملئه ، وكيف حول الله بنى إسرائيل على يد موسى من حال إلى حال ، وأغرق فرعون وجنوده ، وحقق الله إرادته فى تمكين المستضعفين ، وإدالة دولة الطاغين المتجبرين .

اقرأ هذه الآيات من سورة القصص :

﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا ، يَسْتَضْعَفُ طَائْفَةً مِّنْهُم ، يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِيى نِسَاءَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ طَائْفَةً مِّنْهُم ، يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِيى نِسَاءَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ \* وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ \* وَنُمكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ \* وَنُمكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ \* وَنُمكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُورَى فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَنِهُمْ مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ \* (١)

فسخر القدر الأعلى من فرعون وملئه وجنده ، فقد كان يذبح أبناء بنى إسرائيل حتى لا يظهر منهم من يزول ملكه على يديه . فإذا

<sup>(</sup>١) القصص : ٤ - ٦

الطفل الموعود يدخل قصر فرعون بإرادته وينشأ ويترعرع فيه وتحت سمعه وبصره ، وهو لا يدرى ، كما قال تعالى :

﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَأَنُوا خَاطَئينَ ﴾ (١) .

وكان ما كان من أمر موسى وفرعون مما قص علينا القرآن تفصيلاً ، وبعث الله موسى رسولاً إلى فرعون وقومه ، ومعه أخوه هارون ، وكان لقاء وتحد انتهى بهزيمة فرعون على أيدى سحرته أنفسهم ، الذين خروا ساجدين وقالوا :

﴿ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ \* رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ (٢) .

وجن جنون فرعون ، وهدد وتوعد ، وأرغى وأزبد . وأوحى الله الى موسى أن أسر بعبادى ليلاً إنكم متبعون . ﴿ فَأَرْسَلَ فَرْعَوْنُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

\* \*

<sup>(</sup>١) القصص : ٨ (٢) الأعراف : ١٢١ ، ١٢٢

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٥٣ - ٥٥

## • وعد الله بنصر المؤمنين وإنجائهم والدِّفَاع عنهم:

ومن المبشرات القرآنية : وعد الله المؤمنين بالنصر والنجاة والدفاع والولاية والمعية ، على وجه العموم .

إقرأ قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ، ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ، كَذَلِكَ حَقّاً عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) ، ﴿ إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٣) .

﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ (٤).

﴿ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمنينَ ﴾ (٥) .

ويتأكد هذا الوعى الإلهى عند حلول المحن والشدائد بساحة المؤمنين ، حين تمسهم البأساء في الأموال ، والضراء في الأبدان ، والزلزلة في النفوس ، هناك يكون النصر أقرب ما يكون من المؤمنين . .

كما قال تعالى : ﴿ أَم حَسَبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتَكُم مَّثُلُ النِّينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم ، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ النِّينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم ، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَنَى نَصْرُ الله ، أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ ﴾ (٦) ، الرَّسُولُ وَاللهِ عَرِيبٌ ﴾ (٦) ،

(۱) الروم : ٤٧ (٢) يونس : ١٠٣ (٣) الحج : ٣٨

(٤) البقرة : ٢٥٧ (٥) الأنفال : ١٩ (٦) البقرة : ٢١٤

يقول الرسول والمؤمنون من قومه: متى نصر الله ؟ استبطاء لمجئ النصر ، وكان الإنسان عجولاً ، وهنا يطمئنهم الله بهذه الجملة الفاصلة التى ختم بها الآية الكريمة ﴿ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ ﴾ . ولكنه لا يعجل بعجلة أحدنا ، وكل شيء عنده بمقدار ، وبأجل مسمى ، لا يستأخر ولا يستقدم .

وقال تعالى فى خواتيم سورة يوسف : ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأُسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذْبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَاءُ ، وَلَا يُرَدُّ بِأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (١) .

فانظر إلى هذه الصيغة ودلالتها ﴿ اسْتَيْأَسَ الرَّسُلُ ﴾ من طول ما ارتقبوا النصر ، فلم يجئ في الوقت الذي كانوا يرغبونه ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُم قَد كُذبُوا ﴾ الضمير في قوله : ﴿ ظَنُّوا ﴾ يعود إلى الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل ، وذكروا في الآية السابقة ، فهم ظنوا أن الله أخلف رسله ما وعدهم ، ولم يصدقهم الوعد .

وهنا تكون المفاجأة بعد الاستيئاس من جانب الرسل وظن السوء من جانب أقوامهم المشركين ﴿ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَاءُ ﴾

فهو يأتى أحوج ما يكون الناس إليه ، وأرغب ما يكون في وصوله : ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ فهذا من سنن

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۱۱۰

الله مع المجرمين : ملاحقتهم بالبأس الإلهى حتى يؤدبهم ويعرفهم عقدار أنفسهم ، ويخفف من غلوائهم .

ومن ثم استقر في عقول المسلمين وقلوبهم : أن الأزمة كلما اشتدت وتفاقمت آذنت بالانفراج ، وأن أحلك سويعات الليل سوادًا هي السويعات التي تسبق الفجر ، وفي هذا قال الشاعر :

اشتدى أزمة تنفرجى قد آذن ليلك بالبلّج!

وقال الآخر :

ولرب نازلـة يضيق بها الفتى

ذرعًا ، وعند الله منها المخــرج!

ضاقت ، فلما استحكمت حلقاتها

فــرجت ، وكنت أظنها لا تفرج !

\* \*

## • وعد الله بإحباط كيد الكافرين ومؤامراتهم:

يكمل وعد الله بنصر المؤمنين : وعده سبحانه بإحباط كيد الكافرين ، ومكرهم بالإسلام وأهله ، وجهودهم الدائبة لإطفاء نوره ؛ وأنه تعالى سيرد كيدهم في نحورهم ، ويعيد سهامهم المسمومة إلى صدورهم . وهو – جل شأنه – لا يخلف الميعاد .

من ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَأَكِيدُ كَيْدًا \* وَأَكِيدُ كَيْدًا \* فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾ (١)

وقوله تباركت أسماؤه : ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهُ الْمَاكرينَ ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ، إِنَّ اللهُ سَيُبْطِلُهُ ، إِنَّ اللهُ سَيُبْطِلُهُ ، إِنَّ اللهُ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ \* وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرَهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٣) .

وقال تعالى فى بيان عاقبة بذلهم الأموال والجهود للصد عن الإسلام : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ الله ، فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ (٤) .

وقال : ﴿ قُلْ للَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَهَاد \* قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنُهُم مَّثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ ، وَالله يُؤيّدُ بنَصْرِه مَنْ يَشَاء ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ (٥) .

والفئتان المذكورتان في الآية الكريمة هما : فئة المؤمنين وفئة

الطارق: ١٥ – ١٧
الأنفال: ٣٠

(٣) يونس : ٨١ ، ٨١(٤) الأنفال : ٣٦

(٥) آل عمران: ١٢، ١٣،

المشركين في بدر ، وقد نصر الله المؤمنين - وهم أقل عددًا ، وأضعف عدة واستعدادًا - على المشركين ، بما منحهم الله من إيمان وثبات ، وما أنزل عليهم من جنده ، وما قذف في قلوب أعدائهم من رعب ، وما عملت فيهم يد القدر الأعلى بما هو فوق الأسباب المعتادة ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُم وَلَكِنَّ الله قَتَلَهُم ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله وَمَى ، وَلِيبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسنًا ﴾ (١) .

وقال تعالى فى شأن جلاء بنى النضير من اليهود: ﴿ هُوَ الَّذِى الْخُرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأُوَّلِ الْحَشْرِ ، أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأُوَّلِ الْحَشْرِ ، مَا ظَنَنتُمْ أَن يخْرُجُوا ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِي يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ (٢) .

إنها يد الله ، تعمل بالأسباب ، ومن غير الأسباب ، وهى مع المؤمنين دائمًا وأبدًا ، حتى ينتصروا وتعلو بهم كلمة الله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١٧ (٢) الحشر : ٢

## • فسوف يأتى الله بقوم يحبهم:

ومن المبشرات القرآنية: ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة ، مهددًا المرتدين المارقين من الدين ، بأنهم لن يضروا دين الله شيئًا ، ولن ينهدم الدين بارتدادهم عنه ، فقد تكفل سبحانه بأنه يدخر لهذا الدين جيلاً من المؤمنين الأقوياء ، يقاومون الردة والمروق ، ويقيمون الدين في أنفسهم : علاقة وثيقة – بل علاقة حب – بينهم وبين ربهم ، وعلاقة تعاطف ورحمة مع أهل الإيمان ، وعلاقة عزة وقوة مع أهل الكفر والطغيان ، وعلاقة جهاد ونضال مع أهل الشر والمنكر ، فهذه أوصافهم الأساسية التي أبرزها القرآن في معرض البشارة للمؤمنين ، والنذارة للمرتدين :

يقول تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذِلَّة عَلَى الْمُوْمنِينَ أَعزَّة عَلَى الْمُوْمنِينَ أَعزَّة عَلَى الْكُورِينَ ، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَائِم ، ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ، وَاللهُ وَاسِعٌ لَوْمَةً لَائِم ، ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ، وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) .

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : يقول تعالى مخبرًا عن قدرته العظيمة : إنه من تولى عن نصرة دينه ، وإقامة شريعته ،

<sup>(</sup>١) المائدة : ٤٥

بأن الله سيستبدل به من هو خير لها منه ، وأشد منعة وأقوم سبيلاً ، كما قال تعالى :

﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدُلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (١). وقال تعالى : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ﴾ (٢).

وقال تعالى : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ \* وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ (٣) . أي ليس بممتنع ولا صعب .

وقال ابن كَثْيَر فَى قوله تعالى : ﴿ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ﴾ :

(أى لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله ، وإقامة الحدود ، وقتال أعدائه ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لا يردهم عن ذلك راد ، ولا يصدهم عنه صاد ، ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل . وذكر ابن كثير هنا حديث أبى ذر - الذى رواه الإمام أحمد - قال رضى الله عنه : أمرنى خليلى صلى الله عليه وسلم بسبع . وذكر منها : وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مرا ، وأمرنى ألا أخاف فى الله لومة لائم ) (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) محمد : ۳۸

<sup>(</sup>٣) إبراهيم : ١٩ ، ٢٠ ، وفاطر : ١٦ ، ١٧

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير ابن كثير : ج ٢/ ٦٩ ، ٧٠ - طبعة عيسى الحلبي .

### • سنريهم آياتنا:

ومن المبشرات القرآنية قوله تعالى :

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (١) .

وهذا وعد من الله تعالى ، يبرز منه فى كل زمن ما نشهده بأعيننا ، وما نسمعه بآذاننا ، وما نحسه بقلوبنا .

ومن جملة ذلك : ما نراه في عصرنا من دراسات من أهل العلم الطبيعي والرياضي ، لبيان أوجه جديدة للإعجاز العلمي في القرآن ، وفي بعض هذه الدراسات نظرات جيدة وعميقة اعترف بها عدد من غير المسلمين .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۵۳

# المبشرات من السُّنَّة النبوية

وفى السُّنَّة النبوية والسيرة النبوية : مبشرات كثيرة وفيرة ، مر بنا ذكر بعضها فيما نقلناه عن الحافظ ابن كثير .

وهذه المبشرات النبوية قد حفلت بها دواوين الحديث الشريف ، من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء ، وغيرها من المصنفات الحديثية .

ولكن المسلمين - في عصور التراجع والتخلف - أغفلوها ونسوها ، ولم يذكروا إلا أحاديث الفتن وأشراط الساعة ، وقد فهموها فهما يوحى باليأس من صلاح الحال ، ومن كل عمل ينهض بالأمة من عثرتها ، ويجتهد في تغيير الواقع إلى ما هو أحسن وأمثل . ولا يعقل أن يصدر من هادى الأُمَّة أن يشطها عن محاولة الإصلاح ، وإرادة التغيير .

وكل هذه المبشرات إخبار بمستقبل الإسلام ، وأن الغد له ولأمته ، أخبر بها من لا ينطق عن الهوى ·

وأود أن أذكر بأن الرسول الكريم لا يعلم الغيب بذاته ، فالله وحده هو الذي يعلم الغيب بذاته ، كما قال عَزَّ وجَلَّ : ﴿ قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) النمل : ٦٥

وإنما يعلم الرسول من الغيب ما أعلمه الله تعالى به ، فهو يخبر به كما أعلمه الله سبحانه ، قال تعالى : ﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا \* إلا مَن ارْتَضَى مِن رَسُولِ ﴾ (١) .

وسنذكر أهم هذه المشرات في الصحائف التالية:

#### \* \*

## ١ - انتشار الإسلام في العالم كله :

من هذه المبشرات: ما رواه تميم الدارى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ليبلغن هذا الأمر ( يعنى أمر الإسلام) ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز، أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر» (٢).

ومعنى بلوغه ما بلغ الليل والنهار: انتشاره فى الأرض كلها ، حيث يبلغ الليل والنهار ، ودخول هذا الدين الحواضر والبوادى ، فالحواضر هى التى بيوتها من مدر (أى من حجر) ، والبوادى هى التى بيوتها من وبر وشعر ، وسيدخل الإسلام جميعها ، وبهذا

<sup>(</sup>١) الجن: ٢٦ ، ٢٧

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده : (٤ : ١٠٣) ، وأورده الهيثمي في المجمع ، وقال : رواه أحمد والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح : (٦/ ١٤) ، وفيه أغلاط مطبعية .

يتحقق وعد الله تعالى فى كتابه : ﴿ هُوَ الَّذَى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ وذلك فى ثلاث آيات : فى التوبة : ٣٣ ، وفى الفتح : ٢٨ ، وفى الصف : ٩ .

ومعنى ظهوره على الدين كله ، غلبته على جميع الأديان ، وفي القرون الإسلامية الأولى غلب الإسلام على اليهودية والنصرانية والوثنية العربية والمجوسية الفارسية ، وبعض أديان آسية وأفريقية ، ولكنه لم ينتصر على جميع الأديان ، فلا زلنا ننتظر هذه البشارة ، ولن يخلف الله وعده .

وأكد هذه البشارة : ما رواه المقداد بن الأسود ، قال : سمعت رسول الله على قول : « لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام ، بعز عزيز ، أو بذل ذليل . . » (١) الحديث .

#### \* \*

## ٢ - عودة الإسلام إلى أوربة وفتح رومية :

ومن هذه المبشرات ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي قبيل قال :

كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل: أى المدينتين تفتح أولاً: الفسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق ، قال: فأخرج منه كتابًا ، قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله عَلَيْكِيَّ نكتب (١) ، إذ سئل رسول الله عَلَيْكِيَّ : أى المدينتين تفتح أولاً: قسطنطينية أو رومية ؟ فقال: « مدينة هرقل (٢) تفتح أولاً! » (٣) .

<sup>(</sup>۱) يدل هذا على أن تدوين الحديث أو كتابته بدأ منذ عهد النبى ﷺ ، وعلى ذلك أدلة كثيرة ، ومن المعروف أن عبد الله بن عمرو كان له صحيفة يكتب فيها تسمى ( الصادقة ) ولعلها هي التي كانت في الصندوق ذي الحلق. الذي أخرجه ليجيب السائل .

<sup>(</sup>٢) هرقل هو الإمبراطور الذي كان يحكم دولة الروم البيزنطية في عهد البعثة المحمدية ، وهو الذي أرسل إليه النبي على كتابه الشهير يدعوه فيه وشعبه إلى الإسلام . وهو الذي أحضروا إلى مجلسه أبا سفيان قبل إسلامه ، وسأله عن النبي ودعوته أسئلة دقيقة تدل على ذكائه وعقله ، وتبين له منها صدق النبي على ولكنه حين اختبر من حوله فوجد منهم صدودًا ونفرة عن الإسلام غلب حب ملكه على أتباع الحق ، وباع الدين بالدنيا ، وقد بقى إلى أن فتحت سوريا في عهد عمر رضى الله عنه فغادرها وهو يقول : سلام عليك يا سوريا ، سلام لا لقاء بعده ! .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده ، حديث (٦٦٤٥) ، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح ، وأورده الهيثمي في المجمع : (٢١٩/٦) ، وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، غير أبي قبيل ، وهو ثقة ، وذكره الألباني في سلسلته الصحيحة برقم (٤) .

ورومية هي : روما عاصمة إيطاليا الآن ، والقسطنطينية هي : إستانبول الآن ، يفهم من السؤال أن الصحابة كانوا قد علموا قبل ذلك أن الإسلام سيفتح المدينتين ، ويدخل أهلهما في دين الله ، ولكن يريدون أن يعرفوا : أيّ المدينتين تسبق الأخرى ، فأجابهم أن مدينة هرقل - وهي القسطنطينية - ستفتح أولاً .

وقد تحقق ذلك على يد الفتى العثمانى الطموح ( محمد بن مراد ) ، ابن الثالثة والعشرين ، الذى عُرِف فى التاريخ باسم ( محمد الفاتح ) ، وفتحت ( مدينة هرقل ) فى القرن التاسع الهجرى ، الخامس عشر الميلادى ، وبالتحديد : فى يوم الثلاثاء ٢٠ من جمادى الأولى سنة الميلادى ، وبالتحديد : فى يوم الثلاثاء ٢٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٥٧ هـ - ٢٩ آيار ( مايو ) سنة ١٤٥٣ م .

وبقى الجزء الثانى من البشرى: فتح رومية ، وبه يدخل الإسلام أوروبا مرة أخرى بعد أن طرد منها مرتين: مرة من الأندلس ، ومرة من البلقان.

وظنى أن هذا الفتح سيكون بالقلم واللسان ، لا بالسيف والسنان ، وأن العالم سيفتح ذراعيه وصدره للإسلام ، بعد أن تشقيه الفلسفات المادية ( الأيديولوچيات ) الوضعية ، ويتطلع إلى مدد من السماء ، وهدى من الله ، فلا يجد إلا الإسلام طوقًا للنجاة .

و ( الفتح السلمى ) له أصل فى الإسلام ، فقد سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحًا ، بل « فتحًا مبينًا » وأنزل فى ذلك سورة ( الفتح ) :

وفيها يقول الله سبحانه : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا . . ﴾ وسأل الصحابة رسول الله عَلَيْكِيُّ : أفتح هو يا رسول الله ؟ فقال : نعم هو فتح .

#### \* \*

## ٣ - اتساع دولة الإسلام في المشارق والمغارب:

ومن هذه المبشرات ما رواه مسلم وغيره عن ثوبان قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « إن الله زوى لى الأرض ، فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها ، وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض . . » الحديث (١) .

ومعنى ( زوى لى الأرض ) : أى قبضها ، وضمّها وجمعها له عليه الصلاة والسلام حتى يراها جملة واحدة .

وهذا الحديث يبشر باتساع دولة الإسلام حتى تشمل المشارق والمغارب ، أى : الأرض كلها ، فإذا كان حديث تميم الدارى ، وحديث المقداد السابقان - يؤذنان بانتشار دعوة الإسلام ، وعلو كلمة الإسلام ، فهذا الحديث يبشر بقوة دولة الإسلام واتساعها ، بحيث تضم المشارق والمغارب ، التي رآها النبي على ، وبهذا تلتقى

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم فی الفتن وأشراط الساعة برقم (۲۸۸۹) ، وأبو داود (۲۲۵۲) ، والترمذی (۲۲۰۳) ، وابن ماجه (۳۹۵۲) .

قوة الدعوة ، وقوة الدولة ، وبعبارة أخرى : قوة القرآن وقوة السلطان ، وفي هذا من الخير ما فيه .

\* \*

### ٤ - الرخاء والأمن وفيض المال:

ومن هذه المبشرات : ما رواه أبو هريرة عن رسول الله على أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا » وزاد أحمد في روايته : « وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق » (١) .

ومنها: ما رواه أبو هريرة أيضًا عن رسول الله ﷺ قال: « لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض ، حتى يُهم ربَّ المال من يقبل منه صدقته ، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لى » (٢).

يؤكده حديث أبى موسى مرفوعًا : « ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب! ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه » (7).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم (۱۰۱۲ ، ٦٠) ، وأحمد : ٢/ ٣٧٠ ، ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان (٩٤) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان (٩٣٥) .

ومثله حديث حارثة بن وهب مرفوعًا: « تصدقوا ، فإنه يأتى عليكم زمان يمشى الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ، يقول الرجل : لو جئت بها بالأمس لقبلتها ، فأما اليوم فلا حاجة لى بها » (١) .

وهذا كله دليل على ظهور الرخاء ورغد العيش ، وزوال الفقر من المجتمع ، بحيث لا يوجد فيه فقير يستحق الصدقة أو يقبلها . وهذا من بركات عدل الإسلام ، وأثر الإيمان والتقوى في حياة الناس ، كما قال تعالى : ﴿ ولَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا واتَّقَوْا لَنَّ الْفُرَى آمَنُوا واتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَركاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ ﴾ (٢) .

#### \* \*

### عودة الخلافة على منهاج النبوة :

ومن هذه المبشرات : ما رواه حذيفة بن اليمان عنه - صلى الله عليه وسلم - قال :

« تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ، فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكًا عاضًا ، فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكًا جبريا ، فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا

<sup>(</sup>١) متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان (٥٩٢) . (٢) الأعراف : ٩٦

شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » ثم سكت ؟ (١) .

والملك العاض - وفي رواية : العضوض - هو الذي يصيب الناس فيه عسف وظلم كأنه له أنيابًا تعض . أما ملك الجبرية فهو القائم على الجبروت والطغيان ، أشبه بالحكم العسكرى المستبد في عصرنا .

فهذا الحديث يبشر بانقشاع عهود الاستبداد والظلم والطغيان ، وعودة الخلافة الراشدة ، المتبعة لمنهاج النبوة في إقامة العدل والشورى ، ورعاية حدود الله وحقوق العباد .

#### \* \*

### ٦ - الانتصار على اليهود :

ومن هذه المبشرات : ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « تقاتلكم اليهود ، فتسلطون عليهم ، ثم يقول الحجر : يا مسلم ، هذا يهودى وراثى ، فاقتله » (٢)

ومثله ما رواه أبو هريرة مرفوعًا : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد : (۲۷۳/٤) ، وقال الهيثمى فى « المجمع » : (٥/ ١٨٩): رواه أحمد ، والبزار أتم منه ، والطبرانى ببعضه فى الأوسط ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان (١٨٤٩) .

المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون ، حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر والشجر ، فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم ؛ يا عبد الله ؛ هذا يهودى خلفى ، فتعال فاقتله » (١) .

فهل ينطق الحجر والشجر بلسان المقال – آية من آيات الله ، وما ذلك على الله بعزيز – أو ينطقان بلسان الحال ؟ بمعنى أن كل شىء يدُلّ على اليهود ، ويكشف عنهم .

وأيا كان المراد ، فالمعنى أن كل شيء سيكون في صالح المسلمين ، وضد أعدائهم اليهود ، وأن النصر آتِ لا ريب فيه ، وأن أسطورة ( القوة التي لا تقهر ) التي يشيعها اليهود لن تستمر ، وأن الذين اغتصبوا فلسطين بقوة السلاح ، وسلاح القوة ، سيخذلهم الله ، الذي يملى للظالمين ، ثم يأخذهم أخذًا أليمًا شديدًا ، ولن تغنى عنهم ترسانتهم النووية التي يُدلُّون بها ، كما لم تغن حصون أسلافهم من بني النضير عنهم شيئًا ، حين جاءهم بأس الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين ، كما قال تعالى في شأنهم : ﴿ هُو الَّذِي عَن القوم المجرمين ، كما قال تعالى في شأنهم : ﴿ هُو الَّذِي طَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأوَّلِ الْحَشْرِ ، مَا ظَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا ، وظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حَصُونُهُم مِّنَ اللهِ ، فأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ ، فأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيح الجامع الصغير (٧٤٢٧) .

يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِى الْمُؤْمِنِينَ ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِى الْأَبْصَارِ ﴾ (١)

#### \* \*

#### ٧ - بقاء الطائفة المنصورة:

ومن هذه المبشرات : ما رواه عدد من الصحابة رضى الله عنهم ، مثل ما رواه معاوية عنه ﷺ قال :

« لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله ، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، حتى يأتى أمر الله ، وهم ظاهرون على الناس » (7) .

وقد صح هذا الحديث من رواية عمر والمغيرة وثوبان وأبى هريرة وقرة بن إياس وجابر وعمران بن حصين وعقبة بن عامر  $^{(7)}$  ، وجابر ابن سمرة  $^{(3)}$  . وأبى أمامة ، الذى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة من أمتى على الدين ظاهرين ، لعدوهم قاهرين ، لا يضرهم من خالفهم ، إلا ما أصابهم من لأواء

<sup>(</sup>١) الحشر: ٢

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والشيخان - صحيح الجامع الصغير (٧٢٩٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر أحاديثهم في صحيح الجامع الصغير من (٧٢٨٧) إلى (٢٢٩٦) .

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع الصغير (٧٧٠٤) .

حتى يأتى أمر الله ، وهم كذلك » . قالوا : يا رسول الله ، وأين هم ؟ قال : « ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس » (١) .

ومعنى هذه الأحاديث كلها: أن الخير سيستمر في هذه الأمة ، وأنها لا تخلو من قائم لله بالحجة ، ومن ناصر للحق ، مستمسك به ، حتى تقوم الساعة ، وأن هذه الطائفة المنصورة باقية حتى يأتى أمر الله ، وإن أصابها ما أصابها من لأواء وأذى .

يؤكد هذا ما رواه أبو مالك الأشعرى قال : قال رسول الله ﷺ :

" إن الله أجاركم من ثلاث خلال : ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا ، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وألا تجتمعوا على ضلالة » (٢) .

#### \* \*

### ٨ - ظهور المجددين في كل قرن:

ومن هذه المبشرات : ما رواه أبو هريرة عن رسول الله عَلَيْكِمْ قال : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة ، من يجدد لها دينها » (٣) .

<sup>(</sup>۱) المسند : (۲۹۹/۵) ، وفيه قال عبد الله : وجدت بخط أبى . . الحديث ، وأورده الهيثمي وعزاه إلى المسند والطبراني : قال : ورجاله ثقات : (۲۸۸/۷) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في الفتن (٤٢٥٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الملاحم (٤٢٩١) ، والحاكم وصحَّحه .

وكلمة (من) في الحديث تشمل (المفرد) كما قالوا عن عمر ابن عبد العزيز والشافعي والغزالي ، كما تشمل الجمع ، كما ذهب إليه بعض الشراح ، وهو ما نختاره ، فقد يكون المجدد جماعة دعوية أو تربوية أو جهادية ، وهنا يكون سؤال المسلم : ما دوري في حركة التجديد ؟ بدل أن يكون كل همه انتظار ظهور المجدد ، وهو لا حول له ولا قوة (١)!

\* \*

### ٩ - نزول المسيح :

ومن المبشرات التى صحت بها السنة : نزول المسيح عيسى ابن مريم فى آخر الزمان حاكمًا بشريعة الإسلام ، خليفة لمحمد رسول الله وخاتم النبيين .

وقد ذكر المحققون من علماء الحديث أن الأحاديث التي وردت في هذا الشأن بلغت حد التواتر ، الذي يثبت به العلم اليقيني .

وقد ذكر منها العلامة مولانا أنور الكشميرى أربعين حديثًا ما بين صحيح وحسن - بخلاف الضعيف - في كتابه ( التصريح بما تواتر

<sup>(</sup>۱) انظر: حديثنا عن (تجديد الدين في ضوء السنة) في كتابنا (من أجل صحوة راشدة) طبع المكتب الإسلامي ببيروت، ودار البشير بطنطا بمصر.

فى نزول المسيح ) الذى حققه صديقنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة .

ومن آمن بقدرة الله تعالى ، التى لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء ، وعرف آيات الله تعالى في الكون ، وآياته التي أيد بها رسله ، لم يصعب عليه أن يؤمن بنزول المسيح من السماء ، بعد أن رفعه الله إليها ، حين أراد أعداؤه قتله وصلبه عليه السلام ، كما قال تعالى : ﴿ بَلْ رَفَعَهُ الله ُ إليه وكان الله عزيزا حكيما ﴾ (١) ، وحتى لو قلنا كما قال بعضهم : إن المسيح مات ، فليس بعيدا ولا غريبا أن يبعثه الله ويحييه ، آية لخلقه ، كما كان هو يحيى الموتى بإذن الله .

#### \* \*

### ۱۰ - ظهور المهدى :

ومن المبشرات المشهورة في السُّنَّة : الأحاديث التي جاءت في شأن ظهور المهدى ، والصحيح منها الذي لا اعتراض عليه ، ولا ينبغى أن يخالف فيه مخالف : أن هناك حاكمًا مسلمًا ملتزمًا بالإسلام ، سيظهر بعد عهود جور وفساد ، يقيم دين الله في الأرض ، ويملؤها عدلا ، كما ملئت ظلمًا وجورا . أما الخلاف

<sup>(</sup>١) النساء : ١٥٨

فهو في نسبه واسمه وشكله وصورته ، ووقت ظهوره ، وهذا لا يهمنا . إنما الذي يهمنا هو الفكرة نفسها ، وهي مسلمة ، وهي إحدى البشائر النبوية ، وحسبنا هنا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن على رضى الله عنه أن النبي على قال : « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم ، لبعث الله رجلاً منا ، يملؤها عدلاً ، كما ملئت جوراً » (١)

وروى الحاكم عن أبى سعيد مرفوعًا : « لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلمًا وجورًا وعدوانًا ، ثم يخرج رجل من أهل بيتى يملؤها قسطًا وعدلاً ، كما ملئت ظلمًا وجورًا وعدوانًا » (٢) .

وقد بالغ بعض المتأخرين من المؤلفين في علم التوحيد ، فأدخلوها في ( العقائد ) التي يجب الإيمان بها .

وفى رأيى أنه لا ضرورة للتوسع فى العقائد التى يطلب الإيمان بها من عموم الناس: وحسبنا ما جاء به القرآن من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأضافت إليه السُّنَّة الإيمان بالله تعالى، ولذا لم يفرده القرآن بالذكر.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود فى كتاب المهدى (٤٢٨٣) ، وسكت عنه هو والمنذرى ، وصحَّحه الشيخ أحمد شاكر فى تخريج المسند ، وفيه فطر بن خليفة (٧٧٣) ، وقد ذكره فى صحيح الجامع الصغير ، وزيادته (٥٣٠٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وصحَّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي : (٤/٥٥٧) .

# مبشرات من التاريخ

ولا تقف المبشرات بانتصار الإسلام عند النصوص القرآنية والحديثية المتوافرة ، والتي تملأ القلب يقينًا بأن الغد لهذا الدين العظيم. بل إننا نجد في وقائع التاريخ وأحداث الماضى : ما يعمر قلوبنا بالثقة والأمل في مستقبله ، برغم ما يقف في سبيله اليوم من عقبات ، وما يعوق صحوته من عوائق هائلة ، بعضها من صنع أعدائه في الخارج وأخرى من صنع خصومه في الداخل ، وأعجب شيء أن يكون هؤلاء الخصوم أو أكثرهم ممن يحملون اسم الإسلام ، ولكنهم - في الحقيقة - قد انضموا إلى صفوف محاربيه ، فلا يريدون للشريعة أن تحكم ، ولا لقيمه أن تسود ، ولا لكلمته أن تكون هي العليا .

#### \* \*

## • حقيقتان كبيرتان من التاريخ:

وحسبنا من مبشرات التاريخ عامة ، وتاريخنا خاصة -الذي يبدأ بسيرة النبي ﷺ - : حقيقتان كبيرتان في غاية الأهمية في موضوعنا الذي نبحثه .

# نزول النصر أحوج ما نكون إليه :

الحقيقة الأولى: أن النصر لا يأتى من عند الله إلا عندما يكون الناس أحوج شيء إليه ، وعندما يبرأ الناس من حولهم وقوتهم ، ويلوذون بحول الله تعالى وقوته ، وعندما تغلق الأبواب في وجوههم إلا بابه ، وتنقطع الأسباب دونهم إلا أسبابه ، هناك يدعون دعاء المضطرين ، ويلجئون إليه لجوء المفتقرين . وهو سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه ، ولا يخيب من افتقر إليه ورجاه .

رأينا ذلك في هجرة النبي ﷺ ، وقد لجأ إلى الغار ، فاختفى فيه هو وصاحبه أبو بكر ، وقد بحث المشركون عنهما حتى وصلوا إلى باب الغار ، وقال أبو بكر مشفقًا على صاحبه وعلى دعوته : يا رسول الله ؛ لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا ! فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : «يا أبا بكر ؛ ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ؟ .

وقد قص علينا القرآن كيف نصر الله رسوله في ذلك اليوم ، وبأى جند نصره . يقول تعالى : ﴿ إِلّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللّذينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبه لَا تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا ، فَأَنزَلَ الله سكينَتَهُ عَلَيْه وَأَيَّدَهُ بِجُنُود لَمَ تَرُوهَا وجَعَلَ كَلمَةَ الّذينَ كَفَرُوا السُّفْلَي ، وكَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيًا ، وَلَلمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيًا ، والله عَزِيزٌ حكيمٌ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٤٠

ورأينا ذلك النصر في يوم بدر ، وقد كان السلمون أقل من المسركين عددًا (كانوا أقل من ثلثهم) وأضعف عُدَّة (كان مع المسركين مائة فرس) وأضعف استعدادًا وتهيؤا للحرب من الناحية النفسية ، فقد خرجوا من بيوتهم للعير لا للنفير ، فلم يكن القتال في نيتهم ، وفي هذا يقول القرآن : ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيتِكَ بِالْحَقِّ وَإِن فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ \* يُجَادلُونَك في الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إَلَى لَكَارِهُونَ \* يُجَادلُونَك في الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إَلَى الْمَوْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ يَنظُرُونَ \* (١) .

ومع هذا كان النصر للمؤمنين ، حين استغاثوا بالله فأغاثهم : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمدُّكُمْ بِأَلْف مِّنَ اللهُ عَرْفِينَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى وَلَتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ ، وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِن عند الله ، إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) ، وكان الرسول ﷺ يدعو ربه في ذلك اليوم ، ويلح في الدعاء ، يقول : « اللهم أنجز لي ما دعوت ، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم » !! وما زال يدعو حتى سقط الرداء عن منكبيه ، وأبو بكر يقول له : والله يا رسول الله لينصرنك الله ، وليبيضن وجهك !

<sup>(</sup>۱) الأنفال : ٥ ، ٦ (٢) الأنفال : ٩ ، ١٠

لقد كانت يد الله الواحد القهار هي التي تدير المعركة من فوق سبع سموات ، هو الذي رتبها ، وهيأ مكانها وزمانها : ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدَتُم لَاخْتَلَفْتُم فِي الْمِيعَاد وَلَكِن لِيَقْضِي الله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ، لِيَهْلكَ مَنْ هَلكَ عَن بَيّنةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَن بَيّنةٍ ، وَإِنَّ الله لَسَمِيع عَلِيم ﴾ (١) .

كانت يد القدر الأعلى وراء يد النبى ﷺ حين رمى بحفنة من الرمل في وجوه القوم ، وكانت وراء أيدى المؤمنين ، وهي تقتل المشركين كما قال تعالى :

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ وَلَكِنَّ اللهَ وَكَالِمَ ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِـنَّ اللهَ رَمَى ﴾ (٢) .

ومن هنا امتن الله على رسوله وعلى المؤمنين بنصرهم فى بدر ، فقال : ﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ لِبَدْرٍ وَأَنْتُم أَذِلَّةٌ ، فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٣) .

ورأينا ذلك النصر في يوم الخندق ، وقد اشتد الكرب على المسلمين ، حين غزاهم المشركون في عقر دارهم ، وحاصروهم حصاراً شديداً ، وحفروا الخندق ليحميهم من هجومهم ، وغدر بهم اليهود وانضموا إلى المهاجمين . وقد وصف القرآن حال

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٤٢ (٢) الأنفال : ١٧ (٣) آل عمران : ١٢٣

المسلمين المادية والنفسية في هذا الوقت العصيب فقال : ﴿ إِذْ جَاؤُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ، وَإِذْا زَاغَت الأَبْصَارُ وَبَلَغَت القُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا \* هُنَالِكَ ابْتُلِي اللهُ الظُّنُونَا \* هُنَالِكَ ابْتُلِي اللهُ الظُّنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ (١) .

وقد كشف المنافقون عن أقنعتهم ، وقال منهم ما قال : مما سجله عليهم القرآن :

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ، وَيَسْتَثْذَنُ فَرِيقٌ مِنهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ (٢) .

فى هذه المحنة الخانقة ، وفى تلك الظروف الحالكة ، جاء نصر الله تعالى ، كما قال عَزَّ وجَلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ، وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ (٣) .

وقال أيضًا : ﴿ وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ، وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ القِتَالَ ، وَكَانَ اللهُ قَوِيَّاً عَزِيزًا ﴾ (٤) .

(٣) الأحزاب : ٩

وفى غزوة حُنيْن ، كان المسلمون جيشًا كبيرًا ، وقد فتحوا مكة ، وانتصروا على قريش فغرتهم كثرتهم ، واعتزوا بعددهم ، فلقنهم الله درسًا بليغًا حتى يفيقوا ، ويعلموا أن النصر من عند الله ، ومن لم ينصره الله فهن مغلوب ، ومن نصره الله فلن يغلب أبدًا .

يقول تعالى : ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة ، وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا ، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَّدْبِرِينَ \* ثُمَّ أَنزلَ اللهُ سكينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَلَى اللهُ مِن مَن يَشَاءُ ، وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) .

وهكذا نجد أن نصر الله تعالى يتنزل على عباده المؤمنين ، حين تضيق بهم الحيل ، وتخذلهم أسباب الأرض ، فيمدون أكفهم إلى السماء .

وهذا أمر ثابت في تاريخ الرسالات كلها ، وفي تاريخ الرسل جميعًا ، كما بين ذلك القرآن في قوله في أواخر سورة يوسف : ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأُسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذْبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَاءُ ، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) التوبة : ۲۵ – ۲۷ (۲) يوسف : ۱۱۰

### • قوة الأمة عند الشدائد:

والحقيقة الثانية التي عرفناها من تاريخنا: هو المخزون النفسى والروحي الكبير ، الذي تدخره الأُمَّة ، ولا يبرز إلا في المحن والخطوب .

إن التاريخ يحدثنا أن في الإسلام ( قوة ذاتية ) مخبوءة ، لا تبرز الا عند حلول الشدائد بساحته ، وإحاطة المحن بأمته . فهناك نراه أصلب ما يكون عودًا ، وأعظم ما يكون صمودًا ، وأشد ما يكون قوة ، وأقدر ما يكون على تفجير الطاقات المكنونة لأمته ، وإبراز ما خبئ من قوته وقدرته ، فإذا هو يقاوم فيصمد ، بل يغالب فيغلب ، وإذا الضعف الظاهر الذي أطمع الناس قد استحال إلى قوة قاهرة منتصرة .

رأينا ذلك فى فجر تاريخ الإسلام: فى يوم بدر ، حيث انتصرت القلة على الكثرة ، والضعف المادى على القوة ، وامتن الله على المؤمنين بقوله: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللهُ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١) .

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخافُونَ أَن

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۲۳

يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١)

\* \*

## • في حروب الردة:

ورأينا ذلك بعد وفاة رسول الله على ، وقد ارتدت قبائل العرب فيما عدا المدينة ومكة والطائف - وظهر أدعياء النبوة الكذبة من كهنة العرب ، وتبعهم قبائلهم عصبية لهم ، على حد قولهم : كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر! فكان مسيلمة وسجاح والأسود العنسى وطليحة الأسدى ، وغيرهم ، وانضم إليهم مانعو الزكاة ، الذين أقروا بالصلاة ولم يقروا بالزكاة ، وكانت فتنة عارمة ، ومحنة قاسية ، جعلت بعض الصحابة يقول لأبى بكر : يا خليفة رسول الله ؛ لا طاقة لك بحرب العرب جميعًا ، الزم بيتك ، وأغلق بابك ، واعبد ربك ، حتى يأتيك اليقين!!

ولكن أبا بكر الرجل الرقيق البكاء أبى أن يستسلم ، وثبت كالطود ، وزأر كالليث ، وجهز أحد عشر جيشًا لحرب المرتدين ومانعى الزكاة ، ولما ناقشه عمر في مقاتلة ما نعى الزكاة . وقد قال النبي عَلَيْتُهُ : « أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : ( لا إله إلا الله )

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٢٦

فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم |V| بحقها وحسابهم على الله ». وهنا قال له أبو بكر فى يقين وقوة : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعونى عناقًا ( عنزة صغيرة ) – وفى رواية : عقالاً – كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه .

وقامت معارك بين الصحابة - على قلتهم - وبين المرتدين ومانعى الزكاة على كثرتهم - انتهت بانتصار المؤمنين على المارقين الذين رجعوا إلى حظيرة الإسلام تائبين مستغفرين ، مكفرين عن ردتهم بالانضمام إلى صفوف المجاهدين في قتال فارس والروم . وكانوا من أعظم الناس بلاء فيه ، يعوضون عما بدر منهم في حق الإسلام .

وعادت جزيرة العرب حصنًا ومعقلاً للإسلام ، على امتداد القرون .

\* \*

### • في الحروب الصليبية:

وظهرت القوة الكامنة في الإسلام مرة أخرى ، حين زحف عليه الغرب المسيحيى بقضه وقضيضه ، وثالوثه وصليبه ، في تسع حملات شهيرة عرفت باسم ( الحملات الصليبية ) .

جاء الغرب الصليبي الزاحف يحمل في صدره حقدًا أسود على الإسلام وأهله ، وطمعًا في خيرات بلاده ، وأملاً في تحطيم قوته وميراث ملكه ، ساعده على ذلك غفلة المسلمين ، وغرق حكامهم في الشهوات . وتفرقهم من أجل الدنيا ، وحرصهم على الإمارة ، واستعداد هؤلاء الأمراء التافهين أن يبيع أحدهم أخاه ويشترى الدخيل الغريب ، وأن يبيع أمته ويشترى إمارته .

فلا غرو أن ينتصر الصليبيون في أول الأمر ، وأن يقيموا لهم ممالك وإمارات في ديار الإسلام ، بالتعاون مع الخونة من الأمراء ، وأن يدخلوا بيت المقدس ، بعد مذبحة قتل فيها عشرات الألوف ، وجرت الدماء للركب .

وبقى الصليبيون فى الشام نحو مائتى عام ، وبقى بيت المقدس فى أيديهم تسعين سنة كاملة .

ثم هيأ الله للإسلام رجالاً صمموا على أن يقاوموا العدوان ، وأن يستردوا الأرض المغتصبة ، ويستعيدوا الحق السليب ، فكان تعماد الدين زنكى ، وابنه البطل نور الدين محمود الشهيد ، الذى كان يشبه بالخلفاء الراشدين فى سيرته وشجاعته والتزامه وعدله ، وتلميذه القائد المظفر صلاح الدين الأيوبى ، الذى كتب الله له النصر على الصليبين فى معركة (حطين ) الشهيرة ، وفى معركة فتح بيت المقدس ، وإعادته إلى أمة الإسلام ، وكانت بعد ذلك

معارك في مصر ، انتهت بأسر لويس التاسع في ( دار ابن لقمان ) بالمنصورة .

وكل هذا دليل على أن الأمة الإسلامية قد تنام ، وقد تمرض ، ولكنها لا تموت ، ما دام يجرى فى عروق أبنائها دم العقيدة ، وما دام فيها من يقودها بـ ( لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ) .

\* \*

### • في حروب التتار:

وكما تعرض الإسلام للغزو من الغرب على أيدى الصليبيين الأوربيين النصارى ، تعرض للغزو من الشرق على أيدى التتار الوثنيين . الذين هجموا على بلاد الإسلام كالريح العقيم ، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم .

وقد ظهروا والمسلمون ضعفاء متفرقون ، ليس لهم قيادة قوية تجمع صفوفهم ، ولا نهضة إيمانية توقظ شعوبهم ، والتتار كانوا في ذلك الزمن قوة عسكرية عاتية ، لها قيادة مهيبة مطاعة ، لا يقف في وجوههم أولئك الملوك الممزقون ، والأمراء المفرقون ، والولاة المترفون ، فسقطت البلاد في أيديهم بلداً بلداً ، وفر الأمراء من أمامهم - أو خضعوا لهم - أميراً أميراً ، والنصر يغرى بالنصر ، والظفر يدفع إلى الظفر ، حتى كان المثل السائر في ذلك الزمان :

إذا قيل لك إن التتار قد انهزموا فلا تصدق! إنها أسطورة ( القوة التي لا تقهر ) تتكرر ما بين عصر وآخر .

وأخيراً زحفوا على عاصمة الخلافة العباسية بغداد دار السلام ، وأرقى بلاد الإسلام ، فسقطت تحت ضرباتهم وبمعونة من خان ممن ينتسبون إلى الإسلام ، وسالت الدماء أنهاراً ، وأسود نهر دجلة من كثرة ما ألقى فيه من كتب الحضارة ، التى سال مدادها ، حتى أحالت ماء النهر أسود حالكاً .

ولم تكد تمضى سنوات ، حتى تحققت معجزة الإسلام مرتين : انتصر الإسلام على التتار عسكريًا ، في معركة من معارك التاريخ الحاسمة ، وهي معركة ( عين جالوت ) بقيادة القائد المملوكي الصالح سيف الدين قطز ، الذي حقق الله على يده النصر ، ومعه جنود مصر ، في يوم من أيام الله في الخاس والعشرين من رمضان سنة ٦٥٨ هـ ، أي بعد سقوط بغداد بسنتين فقط .

وانتصر الإسلام مرة أخرى معنويًا ، فإذا هؤلاء الجبابرة الذين غزوا الإسلام يغزوهم الإسلام ، وإذا سيف الغازى المصلت يسقط أمام تأثير العقيدة الإسلامية العزلاء ، وإذا الغالبون يدخلون أخيرًا في دين المغلوبين !! على خلاف ما هو معروف ومألوف ، وهو ما قرره ابن خلدون أن المغلوب هو المولع دائمًا بتقليد الغالب المنصور . .

### • حروب التحرير في العصر الحديث:

وفى العصر الحديث ، رأينا الجهاد البطولى ، ضد الغزاة المستعمرين ، فى سائر ديار الإسلام : جهاد الأمير عبد القادر الجزائرى ضد الفرنسيين فى الجزائر ، والأمير عبد الكريم الخطابى ضد الأسبان فى المغرب ، والبطل عمر المختار ضد الطليان فى ليبيا ، والشيخ عز الدين القسام ضد الإنجليز واليهود فى فلسطين ، مروراً بثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسى ، ومعارك فلسطين ضد الصهاينة ، والقناة ضد الإنجليز .

كما اعترف المؤرخون الغربيون أنفسهم - أمثال برنارد لويس فى كتابه ( الغرب والشرق الأوسط ) - أن الحركات الدينية كانت هى قائدة معارك التحرير فى سائر البلاد الإسلامية ضد الاستعمار ، حتى حركة كمال أتاتورك نفسها ، ولكن المؤسف أن الإسلاميين يزرعون ، والعلمانيين هم الذين يحصدون ، إنهم لصوص مدربون على سرقة ثمار الجهاد وثورات المجاهدين !



# مبشرات من الواقع

وإذا تركنا التاريخ وما يحمله من مبشرات بالقوة الذاتية للإسلام ، والقوى المكنونة في كيان هذه الأمة ، والتي تبرز عند الشدائد ، وعندما يوجد من يفجرها . . ونظرنا إلى واقع الأمة في هذا العصر ، وجدنا مبشرات أخرى كثيرة ، جعلت هذه الأمة تثبت في وجه الأعاصير ، ولا تذوب في غيرها ، كما يذوب الملح في الماء ، كما كان يراد لها ، بل جاهدت وقاتلت حتى تحررت من مستعمريها ، وعادت تشعر بكينونتها ، وتكتشف ذاتها من جديد ، رغم ما وضع لها من أغلال تكبلها ، وما صنع لها من أقفاص حديدية أو ذهبية تحبس داخلها .

#### \* \*

## • أمراض الواقع وآفاته :

لا أستطيع أن أجحد ما يمور به واقع الأمة من أمراض وآفات عقلية ودينية وخلقية وعملية ، شكا منها الدعاة والمربون والمصلحون، ولا يزالون يشكون .

فقد ضعف الدين بين الغالى فيه والجافى عنه ، كما قال الإمام الجسن البصرى ، أو بين ( جامد وجاحد ) ، كما قال أمير البيان

شكيب أرسلان . ذاك يصد الناس عن الإسلام بجموده ، والآخر يفتنهم عنه بجحوده .

وضعف التوحيد الأصيل - الذى هو جوهر الإسلام وروح الوجود الإسلامى كله - بين خرافات العرّافين ، وأباطيل الدجالين بين شرك العوام الذين يكادون يعبدون قبور الأموات ، وشرك الخواص الذين يكادون يعبدون قصور الأحياء!

وضعف الجانب الربانى فى الحياة الإسلامية ، حين وجدنا فى المسلمين من يضيع الصلوات ، ويتبع الشهوات ، وحين قال : ﴿ الْمُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمْ فِى صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لَلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ . . . . وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهم يُحَافِظُونَ ﴾ (١) .

وظهر التصوف المنحرف ، والتصوف المحترف ، وقل التصوف الحقيقى المعبر عن روحانية الإسلام ووسطيته ، والذي عرّفوه بأنه : الصدق مع الحق ، والحُلُق مع الحَلق (٢) . وغلبت ( رسوم ) التصوف على (حقائقه ) من ذكر باللسان من نوع ما قالت رابعة :

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١ - ٩

<sup>(</sup>٢) قد بدأنا بحمد الله وتوفيقه في كتابة سلسلة عن التصوف الملتزم أو (نقه السلوك في ضوء القرآن والسُّنَّة ) ظهر منها ثلاثة أجزاء : الحياة الربانية والعلم . . النية والإخلاص . . التوكل . . وأسأل الله العون على إتمامها .

استغفار يحتاج إلى استغفار منه . ومن أوراد موضوعة ، وحركات مصنوعة ، لا ترقق القلب ، ولا تذكر بالرب ، ولا بالدار الآخرة .

وضعفت الآداب والتقاليد الإسلامية الأصيلة في حياتنا الاجتماعية، وغلب على الكثيرين نوعان من التقاليد المخالفة لحقائق الإسلام: تقاليد موروثة من رواسب عصور الجمود والتقليد والتخلف، ألصقت بالإسلام، وليست منه في كثير ولا قليل، وتقاليد وافدة، جاءت بها الحضارة الغربية الغازية، بما غلب عليها من مادية الفكر، وعلمانية التوجه، ونفعية السلوك، كان لها أثرها في إشاعة التحلل، وترسيخ الفردية والأنانية.

وأبرز ما رأينا ذلك في ( قضية المرأة ) فوجدنا من تغطى وجهها حتى لا يرى منه شيء ، وقد تسمح - أو يسمح لها - بظهور عينيها أو إحداهما ! ومن تخرج إلى الطريق مكشوفة الذراعين والساقين والنحر ، من « الكاسيات العاريات المميلات المائلات » . ووجدنا من يحرم الخاطب من رؤية مخطوبته - وهو مأمور بها شرعًا - ولا يراها إلا ليلة زفافه بها ، وهي تحرم من رؤيته كذلك . . ومن يترك له الحبل على الغارب ، ليتأبط ذراعها ، ويذهب بها إلى حيث يشاء في المسارح والسينمات أو المتنزهات والخلوات !

وضعف العقل الإسلامي ، فلم يعد يفكر ويبتكر ، ويضيف الجديد إلى الحضارة ، ويعدل القديم منها ، بل غدا عالة على غيره ، سواء

كان هذا الغير ( المقدَّسين في التراث ) أم كان ( المقدسين في الغرب ) . وطغي الجمود والتحجر على جنبات الحياة ، فغاب النظر في العقيدة ، والاجتهاد في الفقه ، والإبداع في الأدب ، والابتكار في الصناعة ، وذاعت كلمتان خطيرتان كان لهما تأثيرهما في الحياة العقلية الإسلامية ، الأولى : ما ترك الأول للآخر شيئًا! والثانية : ليس في الإمكان أبدع مما كان!

وانتشرت دعوى إغلاق باب الاجتهاد! ولا يُدرى: من أغلقه؟ ومن يملك إغلاق باب فتحه الله تعالى ورسوله ﷺ!

ومن هنا تأخرت الأمة الإسلامية ، التي كانت الأمة الأولى ما يقارب الألف عام ، وأضحت في مؤخرة القافلة بعد أن كانت في مقدمتها ، فكل أقطارها داخل في مسمى ( البلاد النامية ) أو ( العالم الثالث ) ، وبعضها لو كان هناك عالم رابع لنسبوا إليه ، لما يعانون من شدة التخلف والفقر والمرض والجهل والأمية .

وضعف الخلق الإسلامي الأصيل ، بغياب ( شُعب الإيمان ) التي بين لنا الرسول الكريم أنها ( بضع وسبعون شعبة أعلاها : لا إله إلا الله ، وأدناها : إماطة الأذى من الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان ) ، وشاعت أخلاق النفاق في مجتمعاتنا ، فوجدنا من « إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » . وانتشر الترف المدمر في طبقة عاطلة يسر لها كل شيء ، والبؤس القاتل في طبقات كادحة تتعب وتلهث ، ولا تكاد

تجد شيئًا ، وانقلبت القيم الاجتماعية الإسلامية بظهور الغنى بغير جهد ، وظهور ملوك البترول ، ولصوص الانفتاح ، وأصبحت الصورة الكاريكاتورية للمسلم : عربى في خيمة ، وبجواره بئر بترول ، وفتاة جميلة !

وكثر الظلم فى العالم الإسلامى : ظلم الحكام المحكومين ، وظلم الأغنياء الفقراء ، وظلم الأقوياء الضعفاء ، وظلم أرباب العمل العمال ، وظلم الرجال النساء ، والظلم لا تقوم عليه دولة ، ولا تنهض به أمة .

وضعفت الشورى - بل ربما غابت تمامًا - فى حياة المسلمين السياسية ، وحكم الناس فرعون وهامان وقارون ، بالحديد والنار تارة ، وبالغش والتزوير طورًا ، ولم يعد أئمة المسلمين خيارهم « الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ( أى تدعون لهم ) ويصلون عليكم » ، بل كل متكبر جبار ، مطبوع على قلبه ، لا يخاف الله ولا يرحم الناس ، وبعضهم مطبوع على عقله كذلك ، فلا هو يفقه فى الدين ، ولا هو يعقل فى الدنيا ، ومع هذا إذا استفتى الناس فى اختياره حصل على « التسعات » الأربع أو الخمس (٩٩٩ و ٩٩٪) التى أمست مثار سخرية العالم ، وبات الحاكم فى البلاد العربية لا ينزعه عن كرسيه إلا الموت أو الاغتيال أو الانقلاب عليه !

## • الواقع المريض لا يستمر:

ولكن هذا الواقع الذى لا ينكر لم يترك يؤثر فى المسلمين دون مقاومة ، فهذا مناف لطبيعة الحياة الإسلامية ، وطبيعة الرسالة الإسلامية ، وطبيعة الأمة الإسلامية ، التى لا تجتمع على ضلالة ، ولا تزال فيها طائفة قائمة على أمر الله ، ممن يهدون بالحق وبه يعدلون . ولا يزال يبعث الله فيها أو يبعث لها ما بين قرن وآخر من يجدد لها دينها . وهو ما أثبته التاريخ المقروء ، كما أثبته الواقع المستقرأ .

#### \* \* \*

## بين الأمس واليوم:

ومن قارن بين حال الأمة منذ قرن مضى ، وحالها اليوم ، بل من استقرأ حالها منذ خمسين سنة ، أو ثلاثين سنة ، وتأمل حالها فى هذين العقدين من الزمان ، سيجد أن أوضاعها تغيرت - إلى حد كبير - إلى ما هو أحسن وأمثل . وهذا أمر يلاحظه ويشهد به كل مراقب يقظ للأحداث ، فى كل جانب من جوانب الحياة ، وعلى مختلف الأصعدة والمستويات ، الفكرية والأخلاقية والسلوكية .

وأكتفى هنا بشهادة رجل غربى مثقف ، اهتدى إلى الإسلام عن بصيرة ، وآمن به عن بينة ، وهو الدكتور : مراد هوفمان ، صاحب كتاب ( الإسلام كبديل ) ، وإنما آثرت شهادته ، لأنه رجل واسع

المعرفة ، يعرف الألمانية - لغته الأصلية - والإنجليزية والفرنسية ، وعمل سفيراً لبلاده - ألمانيا - في الجزائر والمغرب ، ويتميز بنظرته ( الواقعية ) ، ونزعته ( النقدية ) ، حتى قال عن واقعيته : إنها الواقعية القاسية . وقال عن نقده : اضطررت لأن أكون ناقداً شديداً لكل من الغرب والعالم الإسلامي .

يقول هوفمان في كتابه ( الإسلام عام ٢٠٠٠ ) وفي فصله الثاني تحت عنوان ( قليل من التفاؤل ) :

ا - قد يكون من المفيد أن نفحص العالم كما هو الآن ، فماذا نرى إذا فركنا أعيننا قليلاً ؟ هل يتقدم الإسلام حقيقة ؟ أم أنه - إذا تركنا المظاهر - ينحدر ؟ أو أن المسلمين يترددون على حواف التاريخ ، فريسة سهلة للاستعمار المادى والعقلى ، كما هو حالهم لعدة قرون ؟

دعونا هذه المرة نسمع من المتفائل أولاً:

۲ - یجب علی المرء أن یعرف کیف کانت الحال بمکة والمدینة فی القرن السابق ، لیتعرف علی التقدم الحادث . لدینا أوصاف یعتمد علیها من الحجاج الغربیین أمثال : المسلم السویسری بروکارت الذی عاش فی مکة والمدینة ستة أشهر فی ۱۸۱۵ (۱۸) ، وقد أید

<sup>(</sup>۱) جوهان لودفيج بروكارت « مكة والمدينة » برلين ١٩٩٤ .

روایة بروکارت کل من المسلم البریطانی سیر ریتشارد بیرتون الذی زار مکة والمدینة فی ۱۸۵۳ <sup>(۱)</sup> ، والألمانی غیر المسلم هیترش فون مالتزان الذی عاش فی مکة فی ۱۸۹۰ <sup>(۲)</sup> .

اتفق المؤلفون الثلاثة على تدهور حالة الأماكن المقدسة . . القذارة ، انعدام الأمن ، انتشار الخرافات . . وصدق أو لا تصدق . . شرب الخمر والدعارة حول الحرم . . بل وحتى داخله أحيانًا !

لم تقم الصلاة بانتظام ، حتى بين الحجاج ، الذى هبط عددهم إلى الله ١٨١٤ ( حسب تقدير بروكارت ) ثم إلى ٢٠٠٠ عام ١٨٦٠ ( حسب تقدير مالتزان ) .

وفى الحقيقة ، بعد غزو نابليون لمصر ، وبعد الانهيار والتمزق المتتالى للإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، تنبأ الكثير من السياسيين والمستشرقين باختفاء الإسلام تمامًا ، وفي غضون حياتهم ! فدرسوا الإسلام كحضارة على وشك الاندثار ، عليهم أن يسجلوها لأجيال المستقبل . وبهذه الروح ، البطل الستعمرون الفرنسيون تقدير عبد القادر (٣) ، البطل

<sup>(</sup>۱) ريتشارد بيرتون « حكايات شخصية لحاج بالمدينة ومكة » نيويورك ١٩٦٤ .

<sup>(</sup>۲) هيترش فون مالتزان « حجى لمكة » توينجن ١٩٨٢

<sup>(</sup>٣) برونو إينه ( عبد القادر ) ١٩٩٤

الجزائرى ، الصوفى ، رجل الدولة ، كشخصية فلكلورية غريبة ، ذات قليل من الإزعاج ، حتى الشخصيات التى تعاطفت مع الإسلام ، جوتة (١٨٣٢) على سبيل المثال ، أعجبه تشدد الإسلام فى وحدانية الله ، وليس الإسلام كما يعيشه العالم الإسلامي (١) .

٣ - من يحج أو يعتمر اليوم ، يجد التقدم هائلاً عن حالة القرن الماضى ، فقد تم توسيع الحرم المكى والحرم المدنى بجمال واقتدار ليسعا ٠٠٠ر ٤٨٠ ، ٠٠٠ ر ١٥٠ حاج ، وما زالا صغيرين أمام الزيادة الهائلة لمن يريدون الحج ، والذين يحجون الآن طبقًا لحصص محددة لكل دولة لا تتعداها ، منعت الكحوليات ، السرقات قليلة ، النساء لا يدخلن البلاد منفردات ، والصلاة على مدار الساعة أمام أنظار العالم .

خاتلف موقف المستشرقين من الإسلام ، منذ عشرينات القرن الحالى ، وكان ذلك بداية لتغييرات أخرى إيجابية ، فلم تعد دراسة الإسلام على طريقة لورنس العرب لصالح الإمبريالية البريطانية ، بل تولته نخبة من الأكادميين الأوروبيين ، منهم رينيه جينو ( عبد الواحد يحيى ) ، مارتن لنج ، تيتوس بروكاردت ، وليوبولد فايس ( محمد أسد ) . ومن بين المستشرقين الذين لم

 <sup>(</sup>١) أحمد ثون دنفر ( الإسلام وجوته ) ميونيخ ١٩٩٠ ، ١٩٩٤ ،
الطبعة الثالثة .

يعلنوا إسلامهم ، هناك چاك بيرك ، لويس مانيون ، ودنيس ماسون، آنامارياشمل ، الذين بدوا على وشك الشهادة .

وكثير من زملائهم المستشرقين ، تحلوا في دراستهم الإسلام بروح التعاطف والاعتناق بدلاً من الاشمئزاز والضيق .

وفى نفس الوقت ، منذ الثلاثينات ، وضعت حركات إحياء الإسلام – من القاعدة – فى معظم البلاد الإسلامية ، الإسلام فى الأجندة السياسية للبلد ، ونموذج لذلك حركة الإخوان المسلمين التى أسسها حسن البنا (١) فى مصر ، ودعاتها من أمثال سيد قطب (١٩٦٦) ، ومحمد الغزالى (١٩٩٦) كذلك أبو الأعلى المودودى (١٩٧٩) .

لم يجئ الإحياء من القاعدة فقط ، فالحركة الوهابية والحركة السنوسية ، وإلى حد ما حركة محمد عبده ، جاءت من أعلى ، وانتشرت بفضل الإمكانيات المادية ، ومن أغنى أغنياء العالم اليوم سلطان بروناى ، والملك فهد ، والأمير زايد ، مما يعطى الدعوة الإسلامية ثراءً فعالاً . فكر – على سبيل المثال – في ملايين النسخ من القرآن الكريم التي توزع مجانًا ، كذلك في مجمع فهد لطباعة وتوزيع الكتب الإسلامية في المدينة .

<sup>(</sup>۱) ( رسائل حسن البنا ) بيركلى ، لوس أنجلوس ١٩٧٨ ، ما زالت مادة رئيسية .

والخلاصة ؛ أن ذلك التطوير ، نُظر إليه كتهديد أصولى ، مما جعل الإسلام يحتل القمة في ما يشغل الإعلام العالمي في الربع الأخير من القرن الحالى .

لا يتوقع اليوم أحد أن يختفى الإسلام ، ولكن أن يمتد ،
بل وينفجر ! ويضع جنرالات الناتو فى حسبانهم أن أكثر المواجهات العسكرية احتمالاً فى المستقبل لن تكون بين الشرق والغرب ، ولكن بين الشمال والجنوب ، فالإسلام هو العدو المتنامى المرتقب .

يرجع بهذا الخوف المسلمون المهاجرون عند عودتهم لبلادهم ، أصبح تعداد المسلمين في كل من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالملايين . وتقدر الإحصاءات الغربية إجمالي عدد المسلمين في العالم بـ ٧٤٥ر ٩٩٠ مليون - وهو رقم متحفظ - يسببون الخوف والهلع (١) .

تنشر المساجد في العالم كله بين لوس أنجلوس ، روما ، زغرب، حتى موسكو وبكين ، وفي قرطبة الحاضرة القديمة للخلافة الأموية في الأندلس ، أسس المسلمون الإسبان في ١٩٩٤ الجامعة الإسلامية الدولية ( آفيروس ) وليس بعيدًا عن الجامع القديم الرائع

<sup>(</sup>۱) انظر : مقالة ( عدد المسلمين في العالم ) د . ل / دورية ، هامبورج، فبراير ۱۹۹۱ ، يقول القرضاوي : والمعروف أن المسملين في العالم اليوم أكثر من مليار وربع . ولكن إحصاءات الغربيين أبداً تحاول التقليل من عدد المسلمين لأسباب لا تخفى على اللبيب .

فى قرطبة ، يرفع الآذان ثانيًا للصلاة ، يا لها من إثارة أن يحدث هذا بعد خمسمائة سنة من طرد آخر مسلم من الأندلس!

7 - فى التوقعات المستقبلية المذهلة لمحمد أسد (١٤١٢ / ١٩٩٢) فى كتابه الهائل المشهور ( الإسلام فى مفترق الطرق ) - الذى كتبه فى دلهى عام ١٩٣٤ - تكلم عن صعود الإسلام مقابل انحطاط الحضارة الغربية المادية التى تشمل الاتحاد السوفييتى ، وبمنهاج مخالف لمنهاج السلفيين الاعتذارى والتبريرى أمام الغرب ، بين أن الإسلام منهاج شامل كامل ناجع للحياة .

رأى أسد الحرب العالمية الثانية كصراع لا مفر منه بين القوى المادية في الحضارة الغربية .

توقع أسد أن يجلب التناحر على المادة الكوارث على المعسكرين الغربي والشرقى ، ويحط بالحضارة الغربية المادية – المملوءة زهوًا بالنفس – حتى يتطلع الغرب – مرة ثانية – إلى الحقيقة الروحية « وتصبح الدعوة الناجحة للإسلام ممكنة » والتأكيد هنا من عندى .

بدت تلك الرؤيا غير دقيقة لمدة ستين عامًا ، فبعد الحرب العالمية الثانية ، بدلاً من أن ينهار الغرب ، انقسم إلى معسكرين ، ظهر أنهما يوازنان بعضهما البعض لعصور قادمة .

واليوم ، بعد إفلاس النظام والعقيدة الشيوعية منذ ١٩٩٠ ، وعلامات الخطر بأزمة روحية أخلاقية في الغرب ، تمر المسيحية بتغيير فى المشروع ، وما كان يسمى ( مشروع التحديث ) يتساقط أمام أعيننا .

بدأ منظرو وعلماء الغرب يشكّون إذا كانت افتراضاتهم الأساسية صحيحة أ . هـ (١) .

#### \* \* \*

### • استمرار حركة الإحياء والتجديد:

إن من خصائص الإسلام: أن حركة الإحياء والتجديد فيه من الداخل مستمرة ، ولا تنقطع حتى تقوم الساعة ، بوساطة (الورآث الحقيقيين ) لعلم النبوة ، الذين يقدمونه للناس خالصًا غير مشوب ، متكاملاً غير مجزأ ، بينا غير غامض ( ينفون عنه تحريف الغالين ، وتأويل الجاهلين ) (٢).

ولا غرو أن هيأ الله لهذا الدين ، رجالاً يجددونه ، ويوقظون أمته، ويصنعون أجيالاً على هداه ، ولم تضع جهودهم سدى ، ولم تذهب ثمرات البعث الإسلامي ، وحركات الإحياء والتجديد ،

<sup>(</sup>۱) عن كتاب ( الإسلام عام ۲۰۰۰ ) لمراد هوفمان ترجمه عادل المعلم، نشر دار الشروق ، القاهرة ۱۹۹۵ ص ۱۵ – ۱۸

 <sup>(</sup>۲) الحديث رواه البيهقى وغيره من عدة طرق ضعيفة ، وقواه ابن القيم
فى ( مفتاح دار السعادة ) ، وقد تكلمنا عنه فى كتابنا : ( كيف نتعامل مع
السنة النبوية ) ص (۲۸) نشر دار الوفاء بمصر .

التى لم تكن - كما توهم بعض الناس - صيحة فى واد ، أو نفخة فى رماد ، بل أنشأت بفضل الله تعالى وتوفيقه ، صحوة إسلامية كبرى ، فى سائر ديار العرب والإسلام ، بل حتى خارج ديار الإسلام ، حيث الأقليات والجاليات الإسلامية فى الغرب والشرق ، صحوة أيقظت العقول والقلوب ، والعزائم ، وأعادت للناس الثقة بالإسلام ، والأمل فى انتصاره بعد أن ظن من ظن أن راية الإسلام قد سقطت ، وأن ظله قد تقلص ، وأن أمته أمست فى مؤخرة القافلة وأن العلمانية قد تغلغلت بين أبنائه .

وزلزلت القوى المعادية للإسلام زلزالها ، فطفقت تكيد للصحوة ، تتآمر عليها ، وتتهمها بما تبرأ منه ، وتدعو إلى ضده ، مستغلة انحراف بعض فصائل الصحوة - للأسف - في الفهم أو في السلوك ، لضرب الصحوة كلها ، وقطع الطريق عليها، ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ واللهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ﴾ (١) .

وإذا كان بعض الناس يحاول أن يهون من قوة التيار الإسلامى ، ويقلل من شأن الصحوة الإسلامية ، مهولاً من قوة التيار العلمانى المعادى للإسلام ، وشريعته ومنهجه لقيادة الحياة ، فأعتقد أنهم مخطئون فى تقديراتهم ، أو هم يعلمون الحقيقة ، ولكنهم يتجاهلونها عمدًا لهوى فى أنفسهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٠

## • الصحوة الإسلامية وآثارها في الحياة الإسلامية:

لا يستطيع عاقل منصف أن ينكر أثر ( الصحوة الإسلامية ) في حياتنا المعاصرة ، تلك الصحوة التي شرقت وغربت ، وأضاءت بنورها ديار الإسلام ، ثم ذهبت إلى حيث يوجد المسلمون خارج أوطان الإسلام ، بين الأقليات الكبيرة والصغيرة ، والجاليات المنتشرة في أنحاء العالم ، وهدى الله بها ملايين الشبان والشابات .

أيقظت هذه الصحوة العقول بالوعى ، وملأت القلوب بالإيمان والحماس ، ودفعت الإرادات إلى الالتزام والعمل ، وأثرت على النساء كما أثرت على الرجال ، وغيرت من مفاهيم الأجيال الجديدة، فنقلتها من التفكير العلماني إلى التفكير الإسلامي ، ومن الولاء للغرب إلى الولاء لله ولرسوله ، ومن التبعية إلى التحرر ، فنشأ جيل مسلم ملتزم بالإسلام : عقيدة وشريعة ، وفكرًا وسلوكًا ، ورسالة وحضارة . رجونا أن يكون ( جيل النصر المنشود ) .

أثبت هذه الصحوة وجودها على الصعيد الفكرى بما احتوته (المكتبة الإسلامية ) المعاصرة من شتى الدراسات في الجوانب الإسلامية المتعددة ، وكان الكتاب الإسلامي هو الأول في سوق التوزيع ، وسجلت مئات الأطروحات للماجستير والدكتوراة في مختلف جوانب الثقافة الإسلامية : في الاقتصاد والسياسة والقانون والتربية والتاريخ ، وشتى العلوم الإنسانية والاجتماعية .

وأثبتت الصحوة وجودها على الصعيد السلوكى ، فامتلأت المساجد بالمصلين والمصليات ، وخصوصًا من الشباب ، وازدحمت بهم كذلك مواسم الحج والعمرة ، وعادت المرأة المتبرجة إلى الحجاب طوعًا .

وأثبتت الصحوة وجودها على الصعيد الاقتصادى ، فنشأت البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية ، وتوسعت فى أقطار كثيرة من العالم الإسلامى .

وأثبتت الصحوة وجودها على الصعيد السياسى ، فأصبح هناك تيار شعبى هائل ، ينادى بالعودة إلى الإسلام ، وتطبيق شريعة الإسلام ، وقامت دولة للإسلام الشيعى في إيران ، وللإسلام السنى في السودان ، وأوشكت أن تقوم دولة في الجزائر ، لولا أن قطعوا الطريق عليها ، وحرموها أن تقطف ثمار اختيارها .

وأثبتت الصحوة وجودها على الصعيد الجهادى ، فانتصرت فى أفغانستان على الاتحاد السوفيتى (١) ، وفى البوسنة والهرسك على الوحش الصربى ، وزلزلت الانتفاضة وأشبالها ، والمقاومة الإسلامية ورجالها ، الكيان الصهيونى : الدولة التى لا تقهر ، والشوكة التى لا تكسر !

<sup>(</sup>١) ولكن مما يؤسف له: أن إخواننا الأفغان ، قد انتصروا على الاتحاد السوفييتي - إحدى القوتين الكبريين في العالم - ولكنهم لم ينتصروا على أنفسهم! هداهم الله وأصلح ذات بينهم.

هذه الظواهر وغيرها حركت غرائز الشر فى القوى المعادية للإسلام وأمته وصحوته ، فاجتمعت على الكيد له ، والمكر به ، والتربص بصحوته ، وقد قال إسحاق رابين فى مؤتمر الدار البيضاء: إن أعداءنا الكونيين ثلاثة : الأصولية ، والجوع ، والمخدرات! والحقيقة أنه ذكر الجوع ، والمخدرات للتغطية وذر الرماد فى العيون ، وإنما قصده الأساسى : الأصولية ، وإن شئت الترجمة الحقيقية لها فهى ( الصحوة الإسلامية )!

وإذا كنا نعيش في الزمن الإسرائيلي ، زمن السامري! وإسرائيل هي الآمر الناهي في المنطقة ، وقد عملت بمهارة على (تهويد العقل العربي ) وكذلك (تهويد الإعلام العربي ) فلا تعجب إذا رأيت الحرب تعلن على الصحوة الإسلامية ، والدعوة الإسلامية ، والحركة الإسلامية ، تحت عناوين شتَّى ، وكل ذلك لخدمة هدف واحد ، هو : بقاء إسرائيل ، وسيادة إسرائيل ، وتوسع إسرائيل ، وهيمنة إسرائيل ، ولكن الصحوة باقية إن شاء الله .

#### \* \*

# • التيار الإسلامي أقوى وأرجح في الميزان :

أجل إن الصهيونية - وحليفتها الصليبية - تخططان لضرب الإسلام وصحوته ، وتمدان التيارات المعادية للإسلام بكل أسباب القوة والانتشار والنفوذ .

ولكننا إذا تعمقنا في تقدير وزن القوى التي لنا والتي علينا ؛ وجدنا كفة التيار الإسلامي - بحمد الله - أرجح وأثقل في الميزان .

(أ) فنحن بالإسلام نملك رصيدًا ضخمًا ، لا يمكن أن تملكه دعوة أخرى وافدة من هنا وهناك ، إن وراء الإسلام (قوة الجماهير) الغفيرة المؤمنة بربها وقرآنها ومحمدها ، المتطلعة إلى من يقودها باسم الله ، ويضع يدها في يد رسول الله على وعندئذ تبذل المال عن رضا واغتباط ، والروح عن طواعية وارتياح . إن هذه الأمة متدينة بفطرتها ، وبتاريخها ، والدين هو مفتاح شخصيتها ، وصقل مواهبها ، وصانع بطولاتها ، وسر انتصاراتها الكبرى ، وهي أسرع استجابة إليه ، والتفاقًا به ، من أى دعوة دخيلة جاء بها غاصب ، محتل ، أو بذر بذورها طامع متربص .

وقد جربنا أثر ذلك في العاشر من رمضان سنة ١٣٩٣ هـ (٦/ ١٩٧٣/١٠) م ، وظهر أثر ( الله أكبر ) في الميدان .

(ب) ونملك كذلك (قوة المنهج) الذى ندعو إليه ، قوة مبادئ الإسلام العظيمة الخالدة ، نملك (قوة الإسلام) التى تتمثل فى وضوحه وشموله ، وعمقه ، واتزانه وتأثيره . الإسلام : عقيدة تخاطب العقل ، وعبادة تزكى النفس ، وأخلاقًا تلائم الفطرة ، وأحكامًا تحقق التوازن والعدل ، تطارد المفاسد ، وتجلب المصالح ، وتعطى كل ذى حق حقه ، فلا طغيان لفرد على مجتمع ، كما هى

فلسفة الرأسمالية ، ولا لمجتمع على فرد ، كما هي فلسفة الماركسية ، بل توزان وتكامل ، بلا طغيان ، ولا إخسار في الميزان .

ومن أبرز معالم القوة فى هذا الإسلام: أنه ليس من وضع البشر، بل هو من تنزيل رب العالمين ، وهذا العنصر الإلهى فيه جعله يبرأ من الغلو والتقصير ، ومن العجز والقصور ، الذى يصاب به دائمًا كل منهج يضعه البشر لأنفسهم .

وهذه الميزة أيضًا تجعله أدنى إلى القبول والإذعان له من جمهرة الناس ؛ لأنه انقياد من الإنسان لربه ، الذى خلقه فسواه ، وأمده بنعمته ، وغمره برحمته ، والذى يرجو مثوبته ، ويخشى عقابه ، على عكس المبادئ الوضعية ، التى لا يطيعها الإنسان إلا خوفًا أو طمعًا ، والتى يحاول أن يتهرب من سلطانها ما استطاع .

ومن أسباب قوة الإسلام: أنه منهج نابع من أعماق الأمة، وليس دخيلاً ولا طارئا عليها، بحيث تحتاج إلى ضغط مادى، أو معنوى حتى تسيغه وترضى بتجرع كأسه.

(ج) إن هذه القوة المذخورة في منهج الإسلام ، لا يعادلها إلا القوى المكنونة في حنايا أمة الإسلام .

تلك القوى التي انفجرت يومًا والمسلمون في ضعف وتفرق وخذلان ، فحطمت الصليبيين في (حطين ) ، وهزمت التتار

فى ( عين جالوت ) ، وأسرت لويس التاسع فى ( دار ابن لقمان ) بالمنصورة . .

#### \* \*

## • القوى التي تملكها الأمة:

إن القوى التى تملكها أمتنا الإسلامية ليست بالهينة ولا اليسيرة ، إذا أحسنت توظيفها والاستفادة منها ، فهى فى الحق قوى كبيرة وهائلة .

#### ١ - القوة البشرية :

أولى هذه القوى : القوة البشرية العددية ، فأمتنا تملك اليوم من البشر ما يزيد على المليار والربع من المسلمين المؤمنين بعقيدة التوحيد ، منتشرين في قارات العالم الست .

صحيح أن العبرة بالكيف لا بالكم ، ولكن الكم له أهمية أيضًا ، وسنرى في تقارير الغربيين كيف يخافون من تزايد أعداد المسلمين ، في حين يعانون هم منذ مدة من تناقص النسل عندهم بصورة أصبحت تفزعهم .

إن الكثرة فى حد ذاتها نعمة ، وهى شرط لا بد منه لأى تفوق اقتصادى أو حضارى ، ولهذا تسعى الأُمم إلى تعويض هذا بالتكتل فيما بينها رغم اختلافها فى العروق واللغات والأديان ، والتاريخ .

ومن هنا ذكر القرآن في معرض الامتنان والإنعام قوله تعالى : ﴿ وَاَذْكُرُوا إِذْ كُنتُم قَلِيلاً فَكَثَّركُمْ ﴾ (١) .

والشاعر العربي يقول: وإنما العزة للكاثر!

والشاعر الآخر يقول في مقام الفخر بكثرة قومه :

ملأنا البرحتى ضاق عنا ونحن البحر علوه سفينًا!

٢ - القوة المادية والاقتصادية:

وثانية هذه القوى : القوة المادية والاقتصادية ، فأمتنا تملك من المعادن والثروات المنشورة في باطن الأرض ، والثروات المنشورة على ظاهرها ، والثروات المائية والبحرية ، ما لا تملكه أمة أخرى .

عندنا الأراضى الخصبة من السهول والوديان ، وعندنا الهضاب والجبال ، وعندنا البحار والبحيرات ، والأنهار العظام ، وعندنا العيون والآبار ، وعندنا مخزون المياه الجوفية ، وعندنا المعادن المهمة التي يحتاج إليها العالم ، ويكفى أن لدينا معظم مخزون العالم من النفط .

وموقعنا الجغرافى كذلك له قيمة كبيرة : استراتيجية وحضارية ، فهو ملتقى القارات ومنبع الحضارات ، ومهبط الرسالات السماوية الكبرى : اليهودية والمسيحية والإسلام .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٨٦ .

#### ٣ - القوة الروحية:

وثالثة هذه القوى التي تملكها أمتنا: القوة الروحية ، قوة الرسالة التي تؤمن بها ، وتدعو إليها ، وتحيا لها وتموت عليها: رسالة الإسلام العامة الخالدة ، التي ختم الله بها النبوات والرسالات .

فهى الرسالة التى تميزت بالربانية ، فمصدرها الله ، وغايتها إلى الله : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) .

نحن المسلمين وحدنا الذى نملك الوثيقة الإلهية الوحيدة التى تتضمن كلمات الله الأخيرة للبشرية ، سالمة من كل تحريف وتبديل : القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وتميزت هذه الرسالة كذلك بالنظرة الشمولية : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢) .

وتميزت بنزعتها الأخلاقية ، حتى قال نبيها : « إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق »  $(^{(7)})$  .

<sup>(</sup>۱) الأنعام: ١٦٢ (٢) النحل: ٩٠

<sup>(</sup>٣) رواه عن أبى هريرة : البخارى فى الأدب المفرد بلفظ : ( صالح الأخلاق ) رقم ٢٧٤ ، أحمد : ٣٨١/٢ ، الحاكم : ٢١٣/٢ ، وصحَّعه ووافقه الذهبى ، وذكره الألباني في الصحيحة برقم ٤٥ .

وتميزت بنزعتها الإنسانية والعالمية : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١)

وتميزت بنظرتها الواقعية ، فشرعت للضرورات أحكامها ، وقدرت للإنسان أعذاره ، وشرعت الرخص والتخفيفات .

وتميزت بخصيصتها الوسطية : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ (٢) ، فهى توازن بين المادة والروح ، بين العقل والقلب ، بين الدنيا والآخرة ، بين الحقوق والواجبات ، بين الفرد والمجتمع ، بلا طغيان ولا إخسار .

والعالم أحوج ما يكون إلى هذه الرسالة ، لتنقذه من المادية المسرفة ، ومن النفعية المجحفة ، ومن الإباحية القاتلة ، ومن عصر الخوف والقلق والاكتئاب واليأس إلى عصر الأمن والسكينة والبهجة والأمل .

#### \* \*

# تحذيرات الأجانب من القوة المذخورة في الإسلام وأمته:

إننا نحن المسلمين قد نجهل القوى المذخورة لديننا ، ولكن الأجانب الدارسين لطبيعة أمتنا ، ومذخور الطاقات في شعوبنا ،

<sup>(</sup>۱) الأنبياء : ۱۰۷ (۲) البقرة : ۱٤٣

هم الذين يدركون حقيقة ما نملك من قوة ذاتية ، يحسبون لها ألف حساب ، بل يساورهم وهم مفزع من خشية انطلاقها يومًا من الأيام ، يقول البروفسور « جب » في كتابه : ( وجهة الإسلام ) : ( إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة ، فهي تنفجر انفجارًا مفاجئًا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعو إلى الاسترابة في أمرها ، إن الحركات الإسلامية لا ينقصها إلا الزعامة ، لا ينقصها إلا صلاح الدين من جديد ) .

وكتب الرحالة الألماني ( بول أشميد ) كتابًا خاصًا بهذا الموضوع سماه : ( الإسلام قوة الغد ) ظهر سنة ١٩٣٦ م ومما قال فيه : إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي ، تنحصر في عوامل ثلاثة :

ا - فى قوة الإسلام (كدين) وفى الاعتقاد به ، وفى مثله ،
وفى مؤاخاته بين مختلفى الجنس واللون والثقافة .

٢ - وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي الذي يمتد من المحيط الأطلسي ، على حدود مراكش غربًا إلى المحيط الهادي ، على حدود أندونيسيا شرقًا ، وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية ولاكتفاء ذاتى ، لا يدع المسلمين في حاجة مطلقًا إلى أوروبا أو إلى غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا .

٣ - وأخيرًا أشار إلى العامل الثالث وهو : خصوبة النسل

البشرى لدى المسلمين ، مما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة (١) .

ثم قال : ( فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث ؛ فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة ، وتوحيد الله ، وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم ؛ كان الخطر الإسلامي خطرًا منذرًا بفناء أوروبا وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله ) .

ويقترح ( بول أشميد ) هذا - بعد أن فصل هذه العوامل الثلاثة عن طريق الإحصاءات الرسمية ، وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية ، كما تبلورت في تاريخ المسلمين ، وتاريخ ترابطهم وزحفهم لرد الاعتداء عليهم - أن يتضامن الغرب المسيحي شعوبًا وحكومات ، ويعيدوا الحرب الصليبية في صورة أخرى ملائمة للعصر ، ولكن في أسلوب نافذ حاسم (٢) .

وقال (روبرت بين ) في مقدمة كتابه الذي سماه : (السيف المقدس ) : (علينا أن ندرس العرب ونسبر أفكارهم ؛ لأنهم حكموا العالم سابقًا ، وربما عادوا إلى حكمه مرة أخرى ، والشعلة التي أضاءها محمد لا تزال مشتعلة بقوة ، وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشعلة لا تطفأ ، ولهذا كتبت هذا الكتاب لكي يقف

<sup>(</sup>١) ليسمع ذلك دعاة تحديد النسل بإطلاق في العالم الإسلامي !

<sup>(</sup>٢) ترجمة الدكتور محمد البهى في إحدى محاضراته .

القراء على أصل العرب ، وسميته باسم السيف ذى النصلين الذى ناله محمد فى وقعة بدر تذكارًا لانتصاره ؛ لأن السيف أصبح رمزًا لطالبه الإمبريالية ) (١) .

وبغض النظر عما في هذا الكلام من تحامل ، وما يغلى به من حقد ، فهو يبين لنا مبلغ قوى المسلمين في نظر الأجانب عنهم ، وهم اليوم يسمعون الإسلام ( الخطر الأخضر ) بعد أن زال (الخطر الأحمر ) بانهيار الاتحاد السوفيتي ، وبعد أن تقاربوا مع ( الخطر الأصفر ) المتمثل في الصين ، والإسلام ليس خطرًا إلا على الإلحاد والفساد والإنحلال والاستعباد .

واسمح لى أن أسوق لك مثلاً معاصراً على القوة الذاتية فى هذا الإسلام ، ذلك المثل هو ( تركيا ) . تركيا التى أراد أتاتورك وحزبه أن يعرُّوها من لباس الإسلام وأخلاقه وتقاليده وأحكامه ولغته وكل ما يمت بصلة إليه ، حتى ألغى غطاء الرأس ، وحتى الكتابة بالحرف العربى! فقد جعل غطاء الرأس إجباريًا هو القبعة ، وجعل حروف الكتابة هى اللاتينية ، منع الكلام بالعربية ولو فى الأذان! وأباح للمسلمة أن تتزوج اليهودى أو النصرانى ، وسوى بين الذكر والأنثى

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷ من الكتاب بالإنجليزية ، وقد نقلنا هذه الفقرة من تقرير للدكتور إسحاق موسى الحسينى عن هذا الكتاب ، قدمه إلى الإدارة العامة للثقافة بالأزهر في أواخر الخمسينات .

فى الميراث ، وجعل القوانين كلها غربية لحمًا ودمًا وعظمًا ، حتى القوانين التى تسمى ( الأحوال الشخصية ) وطوردت الثقافة الإسلامية والعربية ، وحورب أهلها بل قوتلوا وقتلوا ، وظن الناس أن شمس الإسلام قد غربت عن تركيا إلى الأبد ، وإن ظل الإسلام قد تقلص عنهم إلى غير رجعة ، ومرت على ذلك عشرات من السنين جاءت راكدة ، كفيلة بأن تميت الإسلام فى الصدور ، وأن تدب معها عقارب اليأس إلى القلوب .

ولكن الإسلام الكامن في صدور الشعب التركى لم يمت . يمكن أن تقول أنه ركد أو نام ، حتى واتته الفرصة فظهر قوة مؤثرة . ولم نزل نقرأ ونسمع عن امتداد قوة التدين هناك ، وانكماش الإلحاد والإباحية ، وخفض صوتهما يومًا بعد آخر ، رغم ما لديهما من إمكانات مادية وأدبية ، وما يلقى دعاتهما من مساعدات داخلية وخارجية . وظهرت المدارس القرآنية بالألوف ، وعادت المساجد تبنى ، والكتب الإسلامية تنشر ، والتوجهات الإسلامية تظهر وتؤثر في الحياة .

ولقد أدت انتفاضة الدين في تركيا أخيراً إلى حصول (حزب الرفاه ) الإسلامي على الأغلبية النسبية في البرلمان التركي ، رغم العقبات التي توضع في طريقه .

إن آية الآيات في هذا الدين وأثره في أمته ، ما ذكرناه من قبل : أنه أشد ما يكون قوة وأعظم ما يكون رسوخًا وشموخًا ، حين تنزل

بساحته الأزمات ، وتحدق به الأخطار ، ويشتد على أهله الكرب ، وتضيق بهم المسالك ، ويقل المساعد والنصير .

حينئذ ، يحقق هذا الإسلام معجزته ، فتنبعث الحياة في الجثمان الهامد ، ويتدفق دم القوة في عروق الأمة ، وينطلق جنود الحق انطلاقه المارد من القمقم ، فإذا النائم يصحو ، والجبان يتشجع ، والضعيف يقوى ، والشارد يعود ، والشتيت يتجمع ، وإذا هذه القطرات المتتابعة المتلاحقة من هنا وهناك ، تكوّن سيلاً عارمًا لا يقف دونه حاجز ولا سد من السدود (١) .

\* \*

### • محن الدعاة :

أما اعتراض البعض بالمحن الشداد التي تصب على رؤوس الدعاة إلى الإسلام ، والضربات القاسية التي تنهال عليهم من هنا وهناك ، فمن ذا الذي يأمل أن تقوم لهؤلاء المضطهدين المشردين المعذبين قائمة ؟ أو يرتفع لهم علم ؟ ، أو ينتصر في الناس نظام يدعون إليه، ورسالة يؤمنون بها ، وهم في كل يوم بين المطرقة والسندان ؟ فنقول لهؤلاء المعترضين أو المتوجسين :

إن هذه المحن التى تذكرونها ليست علامة ضعف أو موت لدعاة الإسلام ، بل هى دليل حياة وحركة وقوة ، فإن الميت الهامد لا يُضَرَب ، ولا يؤذَى ، إنما يضرب ويؤذى الحى المتحرك المقاوم .

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا ( من أجل صحوة راشدة ) ص ١٠٤ ، ١٠٧ .

إن الدعوة التي لا يضطهد أصحابها ، ولا يؤذي دعاتها : دعوة تافهة أو ميتة ، أو دعاتها - على الأقل - تافهون ميتون .

ثم إن هذه المحن والاضطهادات برهان على حيوية المبدأ نفسه ، مبدأ الإسلام ، فهو يقدم كل حين شهداء فى معاركه ، يروون شجرته بدمائهم ، ويبنون صرح مجده بأشلائهم .

وهذه المحن أبلغ معلم ، وأعظم مرب ، لأصحاب الدعوات ، باعتبارهم أفرادًا ، تصفو أنفسهم بالشدة ، وتتمحص قلوبهم بالمحنة ، وقد جاء في الحديث .

« مثل المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمّى ، كمثل الحديدة تدخل النار ، فيذهب خبثها ، ويبقى طيبها » (١) .

وحسبنا قول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُوَّمْنِينَ \* إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القَوْمَ قَرْحٌ مَّلَّهُ اللهُ اللّهُ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء ، وَالله لا يُحبُّ الظَّالِمِينَ \* وَلِيعُلَمَ الله وَلَيمُحَصَ الله اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البزار كما في كشف الأستار ، من حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر ، عن أبيه : 1/7 (7/7) ، وقال الهيثمي في المجمع : الرحمن بن أزهر ، عن أبيه والطبراني في الكبير وفيه من لا يعرف . ورواه البزار والطبراني في الكبير وفيه من لا يعرف ، ورواه الحاكم في المستدرك وصحيحه ووافقه الذهبي : 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ، 1/7 ) .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۳۹ - ۱٤١

# مبشرات من السنن الإلهية

وهناك مبشرات أخرى مستمدة من سنن الله فى الخلق وفى الاجتماع الإنسانى ، وهى سنن وقوانين ثابتة تجرى على الآخرين ، كما جرت على الأولين ، وتجرى على المسلمين كما تجرى على المشركين ، لا تتخلف ولا تتبدل ، كما قال سبحانه : ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لسُّنَّة الله تَحْوِيلاً ﴾ (١) .

فإذا نظرنا إلى هذه السنن الإلهية وجدنا مجموعة منها في صفنا نحن المسلمين ، ودعاة الإسلام ، من ذلك :

\* \*

# • سُنَّة التداول:

من هذه السنن : سنة [ التداول ] أو [ المداولة ] للأيام بين الأمم والأقوام ، وهي السنة التي قررتها الآية الكريمة من سورة آل عمران ، وقد نزلت بعد غزوة أحد التي أصاب المسلمين فيها ما أصابهم ، قال عَزَّ وجَلَّ : ﴿ إِنَ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُلُهُ ، وَتَلْكَ الأَيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (٢) .

ولهذا قيل : الدهر يومان ، يوم لك ، ويوم عليك ، وقيل : دوام الحال من المحال .

فالأحوال تتبدل ، والدنيا تتحول ، والعالم يتغير . وكم من غنى افتقر ، ومن فقير اغتنى ، وكم من عزيز ذل ، وذليل عز ، وكم من موسر أعسر ، وقد قال تعالى : ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ (٢) .

ومن نظر في أحوال الأُمم عبر التاريخ يجد شعلة الحضارة تنتقل من أمة إلى أمة ، ومن يد إلى أخرى .

ومن حسن حظنا أن [ سنة التداول ] أو [ قانون المداولة بين الناس ] يعمل معنا لا ضدنا ، وكما قال الإمام حسن البنا : إن الدور لنا لا علينا !

فقد كانت قيادة العالم قديمًا في يد الشرق ، على أيدى الحضارات الفرعونية والآشورية والبابلية والكلدانية والفينيقية ، والفارسية والهندية والصينية . ثم انتقلت إلى الغرب ، على يد الحضارة اليونانية ذات الفلسفة الشهيرة ، والرومانية ذات التشريع المعروف ، ثم انتقلت هذه القيادة مرة أخرى إلى الشرق على يد الحضارة العربية الإسلامية ، وهي حضارة متميزة جمعت بين العلم والإيمان ، بين الرقى المادى والسمو الروحى ، ثم غفا الشرق وغفل عن رسالته .

<sup>(</sup>۱) الانشراح: ٥، ٦(۲) الطلاق: ٧

فأخذ الغرب الزمام ، وكانت له القيادة مرة أخرى ، ولكنه لم يرع أمانة هذه القيادة ، بل أفلس في ميدان الروح والأخلاق ، وفرط في العدل ، وأعلى القوة على الحق والمصالح على القيم ، والمادة على الروح ، والجماد على الإنسان ، وكال بمكيالين في التعامل مع القضايا البشرية ، فكان من سنة الله أن تنتقل الشعلة إلى غيره ، والمفروض حسب استقراء التاريخ : أن تعود إلى الشرق مرة أخرى الشرق الذي يملك رسالة غير رسالة الغرب ، وهو الشرق الإسلامي ، فعليه أن يتهيأ لذلك ، ويعد له العدة ، كما قال تعالى : ﴿ عَسَى رَبُّكُم أَن يُهلك عَدُوكُمْ ويَسْتَخْلفكُمْ في الأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) ، ﴿ ولَقَدْ كَتَبْنَا في الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الأَرْضِ عَبِيبَ أن تنتقل الأَرْضِ مَيْرَثُهَا عِبَادِي الصَّالِجُونَ ﴾ (٢) . وليس بعجيب أن تنتقل عجلة القيادة العالمية من الغرب إلى الشرق ، والغرب الآن هو المتفوق والمقتدر ، والشرق هو المتخلف والعاجز !

فالواقع أن المادية في الغرب قد تغلغلت في الفكر والسلوك والحياة ، وأن التحلل والفساد الأخلاقي قد وصل إلى النخاع ، وأن الحضارة لا يمكن – وفق سنن الله – أن تستمر بلا أخلاق ، والأخلاق لا يمكن أن تنمو وتؤثر إلا في ظلال الإيمان (٣).

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٢٩ (٢) الأنبياء : ١٠٥

<sup>(</sup>٣) انظر : فصل آفات الحضارة المعاصرة ، وفصل : عقلاء الغرب يدقون أجراس الإنذار في كتابنا ( الإسلام حضارة الغد ) ص ٢٧ - ١١٦ - نشر مكتبة وهبة .

ولقد رأينا ورأى العالم كله ، كيف انهارت القوة العالمية الثانية - وهى الاتحاد السوفييتى - فجأة ، وبلا مقدمات تذكر ، برغم ما يملك من ترسانة نووية ضخمة ، وأسلحة استراتيجية جبارة ، وقوة عسكرية واقتصادية هائلة ، وما ذلك إلا لأن الخراب كان فى الباطن لا فى الظاهر ، وفى المعنويات قبل الماديات .

والغرب المنفرد الآن بالقوة وبالتأثير في الساحة العالمية ليس أحسن حالاً من نظيره السوفييتي .

\* \*

#### سنة التغيير :

ومن السنن الإلهية التى نجدها فى صف المسلمين ، ونعدها من المبشرات : [ سنة التغيير ] التى قررها القرآن الكريم فى أكثر من آية. فالذين يتغيرون من الخير إلى الشر ، ومن الاستقامة إلى الانحراف ، من الصلاح إلى الفساد ، ومن البصيرة إلى العمى ، يغير الله ما بهم من حال النعمة إلى النقمة ، ومن القوة إلى الضعف، ومن العزة إلى الذل ، ومن الرخاء إلى الشدة ، وهذا ما ذكره القرآن فى سورة الأنفال بعد أن ذكر مصير آل فرعون والذين من قبلهم ، الذين كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم .

وقال عز من قائل : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وأنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* كَدَأْبِ

آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ، كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ، وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ (١) .

وهذه السنة إذا طبقت على أهل الحضارة الغربية الذين مكن الله لهم الأرض ، وسخر لهم قواها ، وآتاهم من كل الثمرات ، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ، ووسع عليهم الأرزاق فأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ولكنهم - كما ذكرنا في [ سنة التداول ] خانوا أمانة القيادة والمسؤولية ، وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ، وبعبارة وجيزة : أنهم غيروا ما بأنفسهم إلى الشر والفساد ، فهم أهل لأن يعمل الله فيهم سنته فيغير ما بهم . ويسحب القيادة منهم ، وينقلها إلى غيرهم .

وتتمة هذه السنة: أن الذين تتغير أنفسهم ، أو يتغير ما بأنفسهم من الشر إلى الخير ، ومن الضلالة إلى الهدى ، ومن الانحراف إلى الاستقامة ، ومن الفساد إلى الصلاح ، ومن الكسل إلى العمل ، ومن الرذيلة إلى الفضيلة ، فهم أهل أن يغير الله حالهم أو يغير ما بهم من الضعف إلى القوة ، ومن الذلة إلى العزة ، ومن الهزيمة إلى النصر ، ومن الخوف إلى الأمن ، ومن الاستضعاف إلى التمكين .

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٥٣ ، ٥٥

وهذا ما تشير إليه الآية الأخرى في سورة الرعد ، وهي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسهم ﴾ (١)

وهذه السنة تمنحنا - نحن المسلمين - الأمل في التغيير وتحسين الأحوال ، فقد رأينا الكثير من المسلمين في عصر الصحوة الإسلامية ، يتغيرون تغيرًا جذريًا من الإعراض عن الإسلام إلى الإقبال عليه ، من الجهل بأحكامه ، إلى الحرص على التفقه فيه ، من التسيب والشرود عن تعاليمه إلى الالتزام بها ، من انشغال الفرد بخاصة نفسه وعدم اهتمام بأمر أمته إلى حمل هموم الأمة ، والمشاركة في قضاياها بإخلاص وإيجابية ، من الجرى وراء اللذات واتباع الشهوات إلى إحياء الدعوة وتبنى الجهاد للدفاع عن الدين وحرماته ، من التكشف والتعرى عند النساء إلى الالتزام بالحجاب ، من البعد عن المساجد إلى عمارتها بالصلوات والدروس .

وكل هذه الأعمال والآثار تشعرنا أن الأمة قد تغيرت إلى حد كبير ، ومقتضى عدل الله تعالى وسنته ألا يتخلى عنها ، وأن يكافئها على هذا التغير النفسى والسلوكى العميق بأن يغير ما بها ، ويحولها إلى حال أفضل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الرعد: ١١

### وقفات لا بد منها

أخى القارئ الكريم ؛ أحسب أن شعاع الأمل الذى يضئ جوانحى قد وصل إلى قلبك ، وأن غيوم اليأس والإحباط التى خيمت على أفئدة الكثيرين قد تقشعت أو أوشكت ، وأن الشعور بأن نصر الله قريب قد ساد وهيمن ، رغم المؤتمرات التى تعقد ، والمؤامرات التى تدبر ، والحملات التى تشن على الإسلام ، باسم التطرف حينًا ، والإرهاب حينًا ، والأصولية أحيانًا!

أجل ، إنى - برغم الضغوط الهائلة التى تتعرض لها الصحوة الإسلامية ، والضربات الوحشية التى توجه للحركة الإسلامية ، والمكايد الخفية التى تبيت للأمة الإسلامية ، وغفلة القائمين على أمر الأمة ، بل مساعدتهم لأعدائها على شعوبهم - برغم هذا كله أنا متفائل بمستقبل الأمة والصحوة والدعوة .

ولطالما أعلنت في أكثر من مناسبة في محاضراتي ودروسي : أنه إذا كان القرن التاسع عشر قرن الرأسمالية ، والقرن العشرون قرن الشيوعية ، فإن القرن الحادي والعشرين هو قرن الإسلام .

ويمكن أن نقول: إذا كان القرن التاسع عشر قرن المسيحية ، والقرن العشرون هو قرن اليهودية ، وقيام دولة إسرائيل ، وانتصارها

على بضع وعشرين دولة عربية ، وبضع وأربعين دولة إسلامية ، فإن القرن الحادى والعشرين هو قرن الإسلام !

أعنى إذا نظرنا إلى الإسلام دينًا بين الدينين الشهيرين: اليهودية والمسيحية، أو إذا نظرنا إليه باعتباره نظامًا بين النظامين العالميين: الرأسمالية والشيوعية - فإن الإسلام يتميز بأنه نسيج وحده، ويحمل عناصر الخلود في طبيعته، والإحياء لأمته، والانتشار لدعوته، مع مسيس حاجة العالم إليه، بوصفه رسالة التوازن الوحيدة، التي يفتقر إليها الإنسان.

وأحمد الله أن الذي قلته منذ زمن وجدت اليوم من يشاركني فيه : أن القرن القادم هو قرن الإسلام بإذن الله .

قال ذلك الدكتور ( مراد هوفمان ) في كتابه ( الإسلام عام ٢٠٠٠ ) الذي أكد أن الفرص متاحة أمام الإسلام ليصبح ديانة العالم الأولى في القرن ٢١ .

وقاله (جيم ميران) عضو لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي ، الذي دعا الأمريكيين إلى وجوب التعرف على الإسلام دين السلام والمسامحة ، الدين الذي يحث على الكد والاجتهاد ، ويحب النظام والالتزام ، ويفيض بالحب واللطف ، وهو يعتبر الرسول محمدًا أعظم إنسان عرفه التاريخ ، ويجب التعرف على جوانب عظمته التي كان يتمتع بها ، وكذلك عدد كبير من أصحابه ،

وكل شعوب العالم يجب أن تتعرف على التعاليم التى جاء بها محمد ، ولكن للأسف لم يحدث ذلك لسبين :

الأول: هو اتخاذ غير المسلمين موقفًا من هذه التعاليم ، منطلقه التعصب والتحيز والجهل .

والثانى : هو عدم سعى المسلمين حثيثًا لإطلاع غيرهم على عظمة دينهم .

وانتهى فى حديثه الطويل مع مدير تحرير مجلة ( المجتمع ) الكويتية إلى قوله : أنا أعتقد أن القرن القادم هو قرن الإسلام ، وقرن الثقافة الإسلامية ، وستكون هذه فرصة لإحلال مزيد من السلام والرفاهية فى كل بقاع العالم أ هـ (١) .

#### \* \*

### • تنبيه على أمرين:

أريد أن أنبه في هذه الوقفات على أمرين مهمين :

الأول: أن كل الدعاة والمصلحين المجددين كانوا من ذوى القلوب الآملة في الله ، الواثقة بالنصر ، الراجية للغد ، المرتقبة لطلوع الفجر .

<sup>(</sup>۱) انظر : حوار أحمد منصور مع جيم ميران في مجلة ( المجتمع ) العدد ١٩٩٠ ، الصادر في ٥/٣/٣/٥ م .

ولا يصلح داعية يغمره اليأس من نجاح دعوته ، وانتصار رسالته ، بل الداعية الحق هو الذي يهزم الأمل فيه اليأس ، ويغلب الرجاء فيه عوامل الحقوف والقلق ، ويطمئن إلى أنه مع الله ، فالله تعالى معه : ﴿ وَمَنْ يَتَق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا \* ويرزُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسَبُ ، وَمَنْ يَتَوَكّلُ عَلَى الله فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ الله لكُلِّ شَيْء قَدْرًا ﴾ (١)

\* \*

### حسن البنا والأمل :

وقد كان إمامنا الشهيد حسن البنا من أقوى الناس أملاً في النصر، ورجاء في المستقبل، رغم ما يعلمه ويحسه من ألغام العقبات التي توضع في طريقه، بين ذلك في محاضراته ودروسه، وسجله في رسائله الشهيرة، وكتبه في مقالاته، وخصوصًا في جريدة (الإخوان المسلمون) اليومية. الذي كان يكتب فيها (حديث الجمعة) الأسبوعي، ولا سيما في سنة ١٩٤٨م والمحنة تطل برأسها، ويهئ (الطهاة المهرة) طبختها المسمومة.

أذكر من هذه المقالات : مقالاً بعنوان ( ولو ) يبشر فيه أن النصر قريب ، ولو اشتدت الغمة ، وأن الفجر قادم وإن طالت الظلمة ،

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٢، ٣

ومقالاً بعنوان ( أربعة أدلة ) استدل فيه بالنصوص والتاريخ والحساب على أن النصر آت لا ريب فيه .

وفى رسائله أكد هذا المعنى تأكيدًا بليغًا ، بأسلوبه ( السهل الممتنع ) كما فى رسالة ( دعوتنا فى طور جديد ) التى ركز فيها على ( يقظة الروح ) التى يريد بها حياة القلوب ، وصحوة الوجدان والمشاعر ، وطموح الأنفس وتوثبها لتحقيق الأهداف السامية والمثل العليا ، وهو ما فعله النبى عليه بنفوس أصحابه ، حيث غرس فيها هذه المشاعر الثلاثة : الإيمان والعزة والأمل ، الإيمان بعظمة الرسالة ، والاعتزاز باعتناقها ، والأمل فى تأييد الله إياها .

وفى رسالة ( إلى أى شىء ندعو الناس ) يقول البنا رحمه الله تحت عنوان ( طريق طويلة ) :

« أرجو أن تكون هذه الكلمات المتتاليات في بيان دعوة الإخوان المسلمين قد كشفت للقراء الكرام عن غايتهم ، وأبانت لهم ولو إلى حد ما عن مناهجهم في السير إلى هذه الغاية ، وقد تحدثت من قبل إلى كثير من إخواننا الغيورين على الإسلام ومجده حديثًا طويلاً هو أشبه بهذه الكلمات التي رآها القراء تحت عنوان : ( إلى أي شيء ندعو الناس ) .

ولقد أصغى إلى من حدثتهم إصغاء مشكورًا ، وكنا نتفهم القول تباعًا أولاً فأولاً ، حتى خرجنا من المحادثة مقتنعين تمامًا بشرف

الغاية ونجاح الوسيلة . وكم كانت دهشتى عظيمة حين رأيت منهم شبه إجماع على أن هذه السبيل مع التسليم بنجاحها طويلة ، وأن التيارات الجارفة الهدامة في البلد قوية ، مما يجعل اليأس يدب إلى القلوب الذي وجده أولئك المتحدثون من قبل ، وحتى لا يجد القراء الكرام في أنفسهم هذا الشعور الذي وجده أولئك المتحدثون من قبل ، أحببت أن تكون هذه الكلمة مفعمة بالأمل ، فياضة باليقين في النجاح إن شاء الله ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ؛ وسأحصر الموضوع في نظرتين إيجابيتين :

\* \*

### • نظرة فلسفية اجتماعية:

يقول علماء الاجتماع إن حقائق اليوم هي أحلام الأمس ، وأحلام اليوم حقائق الغد . وتلك نظرة يؤيدها الواقع ويعززها الدليل والبرهان ، بل هي محور تقدم الإنسانية وتدرجها في مدارج الكمال ، فمن ذا الذي كان يصدق أن يصل العلماء إلى ما وصلوا إليه من المكتشفات والمخترعات قبل حدوثها ببضع سنين ، بل إن أساطين العلم أنفسهم أنكروها لأول عهدهم بها ، حتى أثبتها الواقع وأيدها البرهان ، والمثل على ذلك كثيرة ، وهي من البداهة بحيث يكفينا ذلك عن الإطالة بذكرها .

\* \*

### • نظرة تاريخية :

إن نهضات الأمم جميعها إنما بدأت على حال من الضعف يخيل للناظر إليها أن وصولها إلى ما تبتغى ضرب من المحال . ومع هذا الخيال فقد حدثنا التاريخ أن الصبر والثبات والحكمة والأناة وصلت بهذه النهضات الضعيفة النشأة ، القليلة الوسائل ، إلى ذروة ما يرجو القائمون بها من توفيق ونجاح . ومن ذا الذي كان يصدق أن الجزيرة العربية ، وهي تلك الصحراء الجافة المجدبة تنبت النور والعرفان ، وتسيطر بنفوذ أبنائها الروحي والسياسي على أعظم دول العالم ؟ ومن ذا الذي كان يصدق أن هذه الشيعة الضئيلة المستترة من العالم ؟ ومن ذا الذي كان يصدق أن تقلب ذلك الملك القوى الواسع الأكناف ما بين عشية وضحاها ، وهي ما كانت يوماً من الأيام إلا عرضة للقتل والتشريد والنفي والتهديد ؟ ومن ذا الذي كان يظن أن صلاح الدين الأيوبي يقف الأعوام الطوال ، فيرد ملوك أوروبا على أعقابهم مدحورين ، مع توافر عددهم وتظاهر جيوشهم ، حتى اجتمع عليه خمسة وعشرون ملكا من ملوكهم الأكابر ؟

ذلك في التاريخ القديم ، وفي التاريخ الحديث أروع المثل على ذلك ، فمن كان يظن أن الملك عبد العزيز آل سعود وقد نفيت أسرته وشرد أهله وسلب ملكه يسترد هذا الملك ببضعة وعشرين رجلاً ، ثم يكون بعد ذلك أملاً من آمال العالم الإسلامي في إعادة مجده وإحباء وحدته ؟

## • هل هناك طريق أخرى ؟ :

وثم نظرتان سلبيتان تحدثان النتيجة بعينها ، وتوجهان قلب الغيور إلى العمل توجيها قويًا صحيحًا ، أولاهما : أن هذه الطريق مهما طالت فليس هناك غيرها في بناء النهضات بناء صحيحًا ، وقد أثبتت التجربة صحة هذه النظرية .

### الواجب أولاً :

وثانيتها: أن العامل يعمل لأداء الواجب أولاً ، ثم للأجر الأخروى ثانيًا ، ثم للإفادة ثالثًا ، وهو إن عمل فقد أدى الواجب، وفاز بثواب الله ما في ذلك من شك ، متى توفرت شروطه ؛ وبقيت الإفادة وأمرها إلى الله ، فقد تأتى فرصة لم تكن في حسابه تبعل عمله يأتى بأبرك الثمرات ، على حين أنه إذا قعد عن العمل فقد لزمه إثم التقصير ، وضاع منه أجر الجهاد ، وحرم الإفادة قطعًا ، فأى الفريقين خير مقامًا وأحسن نديًا ؟ وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في صراحة ووضوح في الآية الكريمة : ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مُنْهُمْ لَمُ شَعْرُمُ ولَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَديدًا ، قَالُوا مَعْذرةً إلى رَبِّكُمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ \* فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنًا مَعْذرةً إلى رَبِّكُمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ \* فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنًا الَّذينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ \* وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ \* وَلَا اللهُ هُ وَا اللهُ هُ وَا اللهُ وَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٦٤ ، ١٦٥

<sup>(\*)</sup> انظر : مجموع رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ص ( ٥٢ - ٥٤) .

# • المبشرات تدفع إلى المزيد من العمل:

والأمر الثانى الذى أريد التنبيه عليه هنا ، هو : أن المبشرات بمستقبل الإسلام ، التى ذكرناها ، لا ينبغى لنا أن نتكل عليها ، وننام على آذاننا ، ونخلد إلى الدعة والكسل ، وننتظر نصر الله ينزل علينا دون جهد نبذله ، وجهاد نمارسه ، وعمل دؤوب نقوم به في جوانب حياتنا كلها ، نقوم ما اعوج منها ، ونصلح ما فسد ، ونبنى ما تهدم ، ونقوى ما ضعف ، ونكمل ما نقص ، بروح المجددين ، لا بعقلية المقلدين .

نستلهم تراثنا ، ونجعله منارًا يهدينا ، لا قيدًا يثقل حركتنا ، ويعوق انطلاقنا .

نقتبس الحكمة من أى وعاء خرجت ، فلا نتقيد بمدرسة إسلامية واحدة ، ولا نلتزم مذهبًا واحدًا لا نخرج عنه ، بل نستفيد من كل المدارس والمذاهب والمشارب ، في ضوء القواعد المتفق عليها ، رادين المتشابهات إلى المحكمات ، والظنيات إلى القطعيات ، والجزئيات إلى الكليات ، والفروع إلى الأصول .

بل نقتبس من مدارس الغرب ومناهجه وتجاربه كل ما ينفعنا ، ويمكننا أن نحوره ونطوره في إطار معاييرنا وحاجاتنا وظروفنا ، حتى يلائمنا ، ويغدو جزءًا من منظومة حياتنا . ولا حرج علينا في ذلك ، فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها .

لا بد لنا أن نخرج من سجن التخلف إلى باحة التقدم ، وأن ننمو نموا حقيقيًا ، اقتصاديًا ، وبشريًا ، ماديًا ومعنويًا ، وأن نجند كل طاقاتنا - التى أهدرنا أو عطلنا الكثير منها - لتنمية شاملة ، للحياة وللإنسان ، وأن نتخذ من الإسلام أكبر حافز لحشد هذه الطاقات وتقويتها ، ودفع عجلتها إلى الأمام بقوة قد تبلغ عشرة أضعاف الجهد العادى ، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى في ميدان الجهاد : ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَبُوا مَائتَيْن ، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مَائَةٌ يَعْلِبُوا أَلْقًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُم قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ (١) .

لقد أرشد القرآن إلى أن نصر الله لا يكون ولا يتم إلا بالمؤمنين ، كما أنه لا يكون إلا للمؤمنين . كما قال تعالى يخاطب رسوله الكريم : ﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) .

فلا نتوقع أن تنزل ملائكة السماء التي نزلت في بدر أو في الأحزاب أو في حنين - على قوم فرغت قلوبهم من الإيمان ، أو خلت حياتهم من أخلاق الإيمان ، وأعمال المؤمنين ، فالله تعالى يقول في بدر : ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَتَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٣) .

إن الرسالات لا تنتصر وحدها ، إنما تنتصر بأهلها ، والحق لا

الأنفال : ٦٥ (٢) الأنفال : ٦٢ (٣) الأنفال : ١٢

يعلو وحده ، إنما يعلو - وفق سنن الله - بدعاته ورجاله الذين جمعوا بين العلم والعمل والإخلاص ، كما قال الشاعر :

وشيمة السيف: أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدى بطل!

إن المبشرات بانتصار الإسلام يجب أن تمنحنا وقودًا متجددًا ، لمزيد من العطاء والعمل الذي تحتاج إليه أمتنا على كل صعيد . ولا تطمع الأمة أن يمدها الله بنصره ، على ما بها من سيء الخصال ، وسيء الفعال ، بل لا بد للأمة أن تغير ما بأنفسها حتي يغير الله ما بها .

لا تطمع الأُمة أن تنتصر على اليهود ، وهي على حالها من التخلف والتمزق ، والتعادى ، والعجز والكسل ، والتسيب والضياع .

يستحيل أن ينصر الله الكُسالي على العاملين ، والمختلفين على المتحدين ، والفوضويين على المنظمين ، والمرتجلين على المخططين ، والمتسيبين على المنضبطين ، والمفكرين في مصالحهم على المفكرين في هموم أمتهم .

يستحيل أن تنتصر أمة تحارب أفضل عناصرها ، وتنكل بخيرة أبنائها ، أعنى : العناصر الإسلامية ، التي يشهد لها من عايشوها أنها أذكي عقولا ، وأطهر قلوبًا ، وأنظف أيديا ، وأصدق عزائم ، وأزكى أخلاقًا ، وأقوم أعمالا ، وأكثر بذلا وتضحية ، من سائر الفئات .

إنهم بريئون من ارتكاب الموبقات ، بل الصغائر ، بل الشبهات ، حتى السيجارة لا يعرفونها ولا تعرفهم . إنهم رهبان الليل وفرسان النهار ، يعرفهم الليل قانتين ، والنهار جاهدين ، ويعرفهم الناس عاملين ، ويعرفهم ربهم مخلصين ، ولا نزكيهم على الله تعالى .

يستحيل أن تنتصر أمة أعظم ما يشغلها لعب الكرة ، وأهم ما يملأ صحفها المقروءة ، وإذاعتها المسموعة والمرئية هو الغناء والرقص والتمثيل ، وأشهر نجوم المجتمع فيها ليسوا العلماء ولا الأدباء ، ولا المفكرين ، بل هم المطربون والمطربات ، والراقصون والراقصات ، والمثلون والممثلات ، الأحياء منهم والأموات !

يستحيل أن تنتصر أمة متوسط عمل الفرد فيها نحو نصف ساعة في اليوم ، في حين يعرق الناس في العالم المتقدم طوال اليوم ، ويكد ويكدح حتى يعود إلى بيته آخر النهار ، مكدودًا مهدودًا ، يخلد بسرعة إلى الراحة ليواصل عمله مبكرًا في غده .

على القوى الموجهة للأمة ، المؤثرة في سيرها ، أن تتعاون فيما بينها للنهوض بها في كل الميادين ، وتعويض ما فاتها على مر السنين ، وسد الفجوة التي تباعد بينها وبين العالم المتقدم ، ومواجهة التحديات بعزم وإيمان ، معتمدة على تخطيط دقيق ، واستشراف مستقبلي بصير .

عليها أن تدرس الأمراض التي تشكو منها ، وتعرف أسبابها ،

وتعمل على علاجها ، وما خلق الله داء إلا خلق له دواء ، علمه من علمه ، وجهله من جهله .

عليها - في الجانب الاقتصادي - أن تعمل على زيادة الانتاج ، وترشيد الاستهلاك ، وعدالة التوزيع ، وسلامة التداول .

وفى الجانب الاجتماعى: أن تقوى الإخاء بين الأفراد ، والتعاون بين الطبقات ، والتضامن بين الشعوب ، وأن تقرب المسافة بين الأغنياء والفقراء ، وأن ترعى الأمومة والطفولة والشيخوخة ، وتقيم الحياة الأسرية على أسس مكينة تظلها السكينة والمودة والرحمة .

وفى الجانب العقلى والثقافى : عليها أن تتحرر من آثار الغزو الفكرى ، والاستعمار الثقافى ، فى مجال التربية والتعليم ، ومجال الثقافة والإعلام ، فهذه هى التى تصنع عقول الناس ، وتنشئ اتجاهاتهم النفسية والفكرية .

وفى الجانب السياسى: عليها أن تقاوم الاستبداد والطغيان ، وترسيّخ دعائم الشورى ، وترعى حقوق الإنسان ، وتربى الناس على ضرورة التناصح وفرضية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وتقويم العوج باليد لمن استطاع ، وباللسان لمن قدر عليه ، وبالقلب عند العجز ، وذلك أضعف الإيمان ، وأن تضع من الدساتير ما يفصل الحقوق والواجبات ، يميز بين السلطات ، ويقيم دولة المؤسسات ، ويسوى بين الناس فى الكرامة والحرية وتحمل المسؤولية . ولا يعطى امتيازًا لأحد على أحد إلا بالتقوى .

لقد بينا في كتابنا ( أين الخلل ؟ ) الطاقات المعطلة في الأمة الإسلامية ، والطاقات المعطلة في الحركة الإسلامية ، ودعونا إلى إصلاح الخلل في الجانبين ، إن أردنا غدًا أفضل ، ومستقبلاً أمثل .

لا بد أن يتعاون الدعاة والمصلحون لاستفراغ الجهود ، لتغيير الأمة من داخلها ، وتعبئة قواها الذاتية ، لتعوض ما فاتها ، وتلحق بركب العالم المتطور ، تأخذ أفضل ما عنده ، وتعطيه أفضل ما عندها . ولا ريب أن عندها الكثير الطيب المبارك ، الذي ورثته من رسالة الإسلام ، وحضارة الإسلام .

وإن الإسلام - الذي غير العرب قديمًا ، وأخرجهم من الظلمات النور ، وجعلهم رعاة الأمم ، بعد أن كانوا رعاة الغنم ! - قادر على أن يغيرهم اليوم ، ويعيدهم - كما يحب الله لهم - خير أمة أخرجت للناس ، وأن يجعل منهم ( صحابة جددًا ) بعثهم الله تعالى ، ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان والمذاهب والفلسفات إلى عدل الإسلام ، وقيم الإسلام .

إن الصحابة رضى الله عنهم كانوا موقنين - كل الإيقان - بأنهم منصورون ، وأن جندهم هم الغالبون ، وأن هذا وعد الله ، ولن يخلف الله وعده ، ولكن هذا الإيمان أو اليقين لم يقعدهم عن العمل الجاهد ، وعن الجهاد المر ، وعن البذل الدائم ، حتى يتحقق وعد الله ، فإنما يتحقق في الأرض وعد الله في السماء بهم ،

لا بغيرهم ، فهم أدوات القدر في تحقيق الوعد الإلهي . بل هم القدر الموعود ، كما قال بعض الصحابة رضى الله عنهم .

فقد رووا أن بعض قادة الفرس سأل بعض قادة الصحابة في إحدى معارك الفتح الإسلامي : من أنتم ؟ وما شأنكم ؟ فقال له : نحن قدر الله ، ابتلاكم الله بنا ، وابتلانا بكم ، فلو كنتم في سحابة لصعدنا إليكم ، أو لهبطتم إلينا !

بهذه الروح القوية المتوثبة الآملة يجب أن نجابه مشكلاتنا ، ونواجه معوقاتنا من الداخل ومن الخارج ، بادئين بالداخل ، فهو أس البلاء وجرثومة الداء . والله تعالى يوجهنا إلى ذلك حين خاطب المسلمين بعد انكسار غزوة أحد فيقول : ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مُّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ، قُلْ هُوَ مِنْ عَنْد أَنفُسكُمْ ﴾ (١) .

فلنمض إذن على بركة الله عاملين مصممين ، في صدق لا يعرف الزيف ، وثبات لا يعرف التردد ، وعزم لا يعرف الكلل ، ويقين لا يعرف الشك ، وأمل لا يعرف القنوط ، وجهاد لا يعرف القعود . ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَينَا لَنَهْدَيَّنَّهُمْ سُبُلْنَا ، وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٦٩

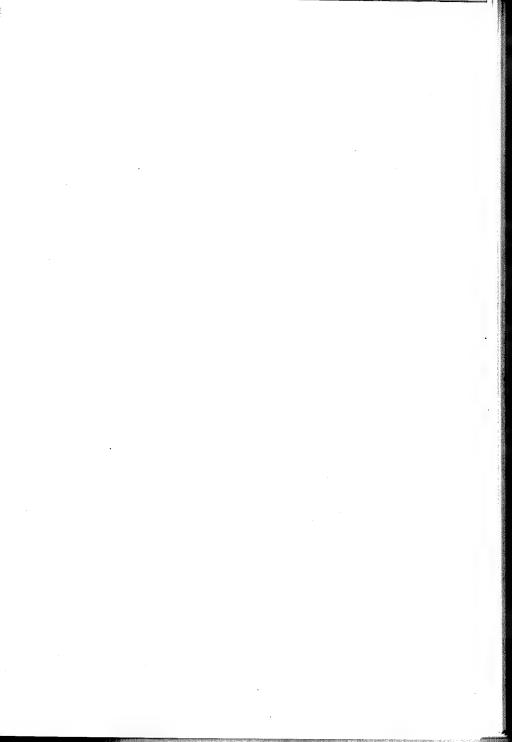

أضواء على أحاديث أُسِئ فهمها



# حديث ( بدأ الإسلام غريبًا )

س : من الأحاديث المشتهرة على الألسنة والأقلام : حديث ( بدأ الإسلام غريبًا ، وسيعود غريبًا ، كما بدأ ، فطوبي للغرباء ) .

فما مدى صحة هذا الحديث من ناحية ؟ وما المراد به ؟ وهل كلمة ( غريبًا ) من الغربة أو من الغرابة ؟ فقد سمعت بعض المتحدثين في ( الإذاعة ) يؤكد أنها من ( الغرابة والدهشة ) وينفى أن تكون من ( الغربة ) .

وإذا كانت من الغربة كما هو الشائع والمتبادر ، فهل يعنى هذا ضعف الإسلام وأفول نجمه ؟

وهل هناك دلائل على انتصار الإسلام مرة أخرى ، كما انتصر في القرون الأولى للهجرة ؟ .

ج : الحديث صحيح الإسناد بلا نزاع من أهل هذا الشأن ، وهو مروى عن عدد من الصحابة رضى الله عنهم .

فقد رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة ، والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود ، وابن ماجه عن أنس ، والطبراني عن سلمان وسهل بن سعد ، وابن عباس ، رضى الله عنهم جميعًا ، كما في الجامع الصغير .

وقد رواه مسلم عن ابن عمر دون جملة ( فطوبى للغرباء ) . وبهذا نعلم أن صحة الحديث لا كلام فيها ، وبقى الكلام في معناه .

ومن المؤسف أن كثيرًا من الأحاديث المتعلقة بـ ( آخر الزمان ) أو ما يسمى ( أحاديث الفتن ) و( أشراط الساعة ) يفهمها بعض الناس فهمًا يوحى باليأس من كل عمل للإصلاح والتغيير .

ولا يُتصور أن يدعو الرسول الكريم ﷺ الأمة إلى اليأس والقنوط ، وترك الفساد يستشرى في الناس ، والمنكرات تنخر في عظام المجتمع ، دون أن يصنع الناس شيئًا ، يقوم ما أعوج ، أو يصلح ما فسد .

وكيف يُتصور ذلك ، وهو - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالعمل لعمارة الأرض ، إلى أن تلفظ الحياة آخر أنفاسها ، كما يتضح ذلك من الحديث الشريف : « إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ، فإن استطاع ألا تقوم - أى الساعة - حتى يغرسها ، فيلغرسها » (١) .

ومعنى هذا أنه لن يأكل من ثمر هذا الغرس ولا أحد من بعده ، ما دامت الساعة قد قامت ، أو توشك أن تقوم .

فإذا كان هذا مطلوبًا في أمر الدنيا ، فأمر الدين أعظم وأجل ، ولا بد من العمل من أجله إلى آخر رمق في هذه الحياة .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده ، والبخاري في الأدب المفرد عن أنس ، وكذا الطيالسي والبزار ، وقال الهيثمي : رواته ثقات أثبات .

أما معنى كلمة ( غريبًا ) فالمتبادر أنها من ( الغربة ) لا من ( الغرابة ) بدليل آخر الحديث ( فطوبى للغرباء ) فالغرباء هنا جمع ( غريب ) والمراد به المتصف بالغربة لا الغرابة .

وإنما كانت غربتهم من غربة الإسلام الذى يؤمنون به ويدعون إليه ، وهذا هو المعنى المفهوم من كلمة ( غريب ) فى أكثر من حديث مثل ( كن فى الدنيا كأنك غريب ) رواه البخارى .

كما جاءت جملة أحاديث وروايات فيها زيادات في هذا الحديث ، في وصف ( الغرباء ) مما يؤكد أن المقصود هو الغربة لا الغرابة .

هذا إلى أن الواقع اليوم وفي عصور خلت ، يدل على غربة الإسلام في دياره ذاتها ، وبين أهله أنفسهم . حتى إن من يدعو إلى الإسلام الحق يعانى الاضطهاد والتنكيل ، أو الشنق أو الاغتيال !

ولكن هل هذه الغربة عامة وشاملة ودائمة ، أو هى غربة جزئية ومؤقتة ؟ فقد تكون فى بلد دون آخر ، وفى زمن دون آخر . وبين قوم دون غيرهم ، كما ذكر ذلك المحقق ابن القيم رضى الله عنه .

والذى أراه: أن الحديث يتحدث عن دورات أو ( مَوْجات ) تأتى وتذهب ، وأن الإسلام يعرض له ما يعرض لكل الدعوات والرسالات من القوة والضعف ، والامتداد والانكماش ، والازدهار والذبول ، وفق سنن الله التى لا تتبدل ، فهو كغيره خاضع لهذه السنن الإلهية ، التى لا تعامل الناس بوجهين ، ولا تكيل لهم

بكيلين ، فما يجرى على الأديان والمذاهب يجرى على الإسلام ، وما يجرى على سائر الأمم يجرى على أمة الإسلام .

فالحديث ينبئ عن ضعف الإسلام في فترة من الفترات ، ودورة من الدورات ، ولكنه سرعان ما ينهض من عثرته ، ويقوم من كبوته ، ويخرج عن غربته ، كما فعل حين بدأ .

فقد بدأ غريبًا ، ولكنه لم يستمر غريبًا ، لقد كان ضعيفًا ثم قوى مستخفيًا ثم ظهر ، محدودًا ثم انتشر ، مضطهدًا ثم انتصر .

وسيعود غريبًا كما بدأ ، ضعيفًا ليقوى ، ثم يقوى ، مطاردًا ليظهر ثم يظهر على الدين كله ، ملاحقًا مضطهدًا لينتشر وينتشر ، ثم ينتصر وينتصر .

فلا دلالة في الحديث على اليأس من المستقبل إن أحسنا فهمه .

ومما يدل على أن الحديث لا يعنى الاستسلام أو اليأس ، ولا يدعو إليه بحال : ما جاء في بعض الروايات من وصف لهؤلاء ( الغرباء ) من أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة ، ويحيون ما أماته الناس منها .

فهم قوم إيجابيون بناؤون مصلحون ، وليسوا من السلبيين أو الانعزاليين أو الاتكاليين ، الذين يدعون الأقدار تجرى في أعنتها ، ولا يحركون ساكنًا ، أو ينبهون غافلاً .

ومن المفيد أن أنقل هنا ما كتبه الإمام ابن القيم حول هذا الحديث ،

عند شرح كلام شيخه الهروى في باب ( الغربة ) من ( منازل السائرين ) إلى مقامات : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ، فقال رحمه الله في ( مدارج السالكين ) :

قال شيخ الإسلام ( باب الغربة ) قال الله تعالى : ﴿ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّة يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلَّا قَلْيلاً مِّمَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾ (١) ، قال ابن القيم معلقًا وشارحًا :

(استشهاده بهذه الآية في هذا الباب: يدل على رسوخه في العلم والمعرفة، وفهم القرآن، فإن الغرباء في العالم: هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية، وهم الذين أشار إليهم النبي عليه في قوله: « بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبي للغرباء ». قيل: ومن الغرباء يا رسول الله ؟ ؛ قال: « الذين يصلحون إذا فسد الناس » (٢). وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن زهير عن عمرو بن أبي عمرو – مولى

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۱٦

<sup>(</sup>۲) أورده الهيثمى فى ( مجمع الزوائد ) من حديث سهل بن سعد الساعدى ، بنحوه ، وقال ترواه الطبرانى فى الثلاثة ورجاله رجال الصحيح ، غير بكر بن سليم ، وهو ثقة : (۲۷۸/۷) ، ومن حديث جابر ، وقال : رواه الطبرانى فى « الأوسط » ، وفيه عبد الله بن صالح ، كاتب الليث ، وهو ضعيف وقد وثق : (۲۷۸/۷) .

المطلب بن حنطب - عن المطلب بن حنطب عن النبي ﷺ قال : « طوبي للغرباء » . قالوا : يا رسول الله ، ومن الغرباء ؟ قال : « الذين يزيدون إذا نقص الناس » (١) .

فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظًا - لم ينقلب على الراوى لفظه وهو: « الذين ينقصون إذا زاد الناس » - فمعناه: الذين يزيدون خيرًا وإيمانًا وتقى ، إذا نقص الناس من ذلك . والله أعلم .

وفى حديث الأعمش عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله على الله الله الله على الله الله عربيًا ، وسيعود غريبًا كما بدأ ، فطوبى للغرباء » ، قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : « النُزّاع من القبائل » (٢) .

<sup>(</sup>۱) بحثت عن الحديث في مظانه في المسند فلم أجده ، وكذلك لم أجده في ( مجمع الزوائد ) للهيثمي ، ولا أشار إليه في المعجم المفهرس للكتب التسعة . بل لم أجد المطلب بن حنطب ضمن الصحابة الرواة في المسند ، وفقًا لفهرس الشيخ الألباني . فإما أن يكون ساقطًا من المطبوع كما تبينت ذلك مع عقبة بن مرة الجهني ، فإن له ثلاثة أحاديث في المسند ، ليس في المطبوع إلا واحد منها ، أو يكون أحمد رواه خارج المسند . والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) الحديث في الدارمي برقم (۲۷۵۷) وأبن ماجه برقم (۳۹۸۸) ، والترمذي برقم (۲۲۳۱) بدون السؤال وقال : حسن غريب صحيح ، والبيهقي في الزهد برقم (۲۰۸۱) ، والبغوي في شرح السنة ، وصحّحه : (۱۱۸/۱) ، حديث (۲۶) - نشر المكتب الإسلامي.

وفى حديث عبد الله بن عمرو قال : قال النبى ﷺ ذات يوم ونحن عنده - « طوبى للغرباء » . قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : « ناس صالحون قليل فى ناس كثير ، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم » (١) .

وقال أحمد: حدثنا الهيثم بن جبل حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو عن النبى علي قال: « إن أحب شيء إلى الله الغرباء » قيل: ومن الغرباء ؟ قال: « الفرارون بدينهم . يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة » (٢) .

وفى حديث آخر « بدأ الإسلام غريبًا ، وسيعود غريبًا كما بدأ ، فطوبى للغرباء » ، قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : « الذين يحيون سنتى ، ويعلمونها الناس » (٣) .

<sup>(</sup>۱) الحديث في المسند وصحَّحه الشيخ شاكر ، كذا أورده الهيثمى : (٧/ ٢٧٨) ، وقال : رواه أحمد والطبراني في ( الأوسط ) وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وذكره في موضع آخر جزءًا من حديث وعزاه إلى الطبراني في الكبير ، وقال : له فيه أسانيد ، ورجال أحدهما رجال الصحيح : (٢٥٢/١٠).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في ( الزهد ) ص ۷۷ ، وليس في ( المسند ) كما رواه البيهقي في الزهد برقم (۲۰٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقى فى الزهد من حديث كثير بن عبد الله بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، وهو ضعيف جدًا رقم (٢٠٧) كما رواه الترمذي بهذا =

وقال نافع عن مالك ( دخل عمر بن الخطاب المسجد ، فوجد معاذ بن جبل جالسًا إلى بيت النبي على ، وهو يبكى ، فقال له عمر : ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن ؟ هلك أخوك : ؟ قال : لا ، ولكن حديثًا حدثنيه حبيبي على ، وأنا في المسجد ، فقال : ما هو ؟ قال : إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء . الذين إذا غابوا لم يفتقدوا . وإذا حضروا لم يعرفوا . قلوبهم مصابيح الهدى . يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة ) (١) .

فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون ولقلتهم في الناس جدًا: سموا (غرباء) فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات ، فأهل الإسلام في الناس غرباء ، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء ، وأهل السنة - الذين يميزونها من الأهواء والبدع - فيهم غرباء ، والداعون إليها الصابرون على أذى

<sup>=</sup> السند برقم (٢٦٣٢) ، وقال : حسن ، وفى بعض النسخ : حسن صحيح !! ولفظه : ( فطوبى للغرباء ، الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدى من سنتى ) . وهذا مما أخذه عليه النقاد ، ولعله حسنه أو صحَّحه لكثرة شواهده .

<sup>(</sup>۱) الحديث بنحو هذا اللفظ عند ابن ماجه (۳۹۸٦) ، وضعفه في الزوائد بابن لهيعة ورواه الحاكم بسند آخر ، وقال : صحيح ولا علة له عن زيد بن أسلم : (۱/٤) ، ووافقه الذهبي وانظر : كتابنا المنتقى من الترغيب والترهيب حديث رقم (۱۹) ورواه البيهقي في الزهد بسند آخر ، برقم (۱۹۷) ، عن ابن عمر .

المخالفين : هم أشد هؤلاء غربة . ولكن هؤلاء هم أهل الله حقًا ، فلا غربة عليهم ، وإنما غربتهم بين الأكثرين ، الذين قال الله عَزَّ وجَلَّ فيهم : ﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١) فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه ، وغربتهم هي الغربة الموحشة ، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم . كما قيل :

فليسس غريبًا من تناءت دياره ولكن من تنأيْنَ عنه غريب!

ولما خرج موسى عليه السلام هاربًا من قوم فرعون انتهى إلى مدين ، على الحال التى ذكر الله ، وهو وحيد غريب خائف جائع ، فقال : ( يا رب وحيد مريض غريب . فقيل له : يا موسى ؟ الوحيد : من ليس له مثلى أنيس ، والمريض : من ليس له مثلى طبيب . والغريب : من ليس بينى وبينه معاملة ) .

فالغربة ثلاثة أنواع : غربة أهل الله وأهل سُنَّة رسوله بين هذا الخلق . وهي الغربة التي مدح رسول الله ﷺ أهلها . وأخبر عن الدين الذي جاء به : أنه ( بدأ غريبًا ) ، وأنه ( سيعود غريبًا كما بدأ ) ، وأن ( أهله يصيرون غرباء ) .

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان ، ووقت دون وقت ، وبين قوم دون قوم ، ولكن أهل هذه ( الغربة ) هم أهل الله حقًا .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١١٦

فإنهم لم يأووا إلى غير الله ، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله عَلَيْتُ ، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به ، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم . فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا فى مكانهم . فيقال لهم : ( ألا تنطلقون حيث انطلق الناس ؟ فيقولون : فارقنا الناس ، ونحن أحوج إليهم منا اليوم ، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده ) .

فهذه ( الغربة ) لا وحشة على صاحبها . بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس . وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا . فوليه الله ورسوله والذين آمنوا ، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه .

وفى حديث القاسم عن أبى أمامة عن النبى ﷺ قال - عن الله تعالى - : ( إن أغبط أوليائى عندى : لمؤمن ، خفيف الحاذ ، ذو حظ من صلاة . أحسن عبادة ربه ، وكان رزقه كفافًا ، وكان مع ذلك غامضًا فى الناس ، لا يشار إليه بالأصابع ، وصبر على ذلك حتى لقى الله . ثم حلت منيته (١) ، وقل تراثه ، وقلت بواكيه ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) نص الترمذى: ثم نفض بيده فقال: عجلت منيته .. إلخ . والمراد بقوله: أغبط الناس: أحق من يتمنى الناس مثل حاله . وخفيف الحاذ ، أى : خفيف الظهر من العيال . كفافًا ، أى : بقدر الحاجة ، لا يشار إليه بالأصابع ، أى : أنه مغمور غير مشهور ، ومعنى ( عجلت منيته ) : أنه لم يعمر طويلاً ، فقد يصاب أو يستشهد في سبيل الله . قل ترائه : لم يترك مالا كثيرًا . قلت بواكيه : ربما لموته في الغربة ، فلا أحد يعرفه يبكى عليه . (٢) رواه الترمذي في الزهد (٢٣٤٨) من طريق عبيد الله بن زحر عن على =

ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أنس فى حديثه عن النبى صلى الله عليه وسلم: ( رب أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له . لو أقسم على الله لأبره ) (١) .

وفى حديث أبى إدريس الخولانى عن معاذ بن جبل عن النبى ﷺ قال : « ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ؟ قال : كل ضعيف أغبر ، ذى طمرين لا يؤبه له ، لو أقسم على الله لأبره » (٢) .

وقال الحسن : المؤمن في الدنيا كالغريب ، لا يجزع من ذلها ،

<sup>=</sup> ابن زید عن القاسم ، وهو إسناد ضعیف ، وإن حسنه الترمذی ، کما رواه ابن ماجه بنحوه بإسناد آخر (٤١١٧) ، وفیه راویان ضعیفان کما فی الزوائد للبوصیری .

<sup>(</sup>۱) أورده الهيثمى بنحوه فى « المجمع » : (۱/ ٢٦٤) ، وقال : رواه الطبرانى فى « الأوسط » ، وفيه عبد الله بن موسى التميمى وقد وثق ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، عن جابر بن هرم ، وقد وثقه ابن حبان على ضعفه ، وأورد نحوه من حديث ابن مسعود ، وإسناده أجود ، وفي صحيح مسلم من حديث أبى هريرة : « رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ) الحديث رقم (٢٦٢٢) .

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (٤١١٥) ، وفيه سويد بن عبد العزيز ، ضعفوه ،
وحسنه بعضهم لشواهده ، انظر : فيض القدير :حديث (٢٨٥٢) .

ولا ينافس في عزها . للناس حال وله حال . الناس منه في راحة ، وهو من نفسه في تعب .

ومن صفات هؤلاء الغرباء - الذين غبطهم النبي والله التمسك بالسنة ، إذا رغب عنها الناس . وترك ما أحدثوه ، وإن كان هو المعروف عندهم ، وتجريد التوحيد ، وإن أنكر ذلك أكثر الناس . وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله ، لا شيخ ، ولا طريقة ، ولا مذهب ، ولا طائفة ، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده ، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده ، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقًا ، وأكثر الناس - بل كلهم - لائم لهم . فلغربتهم بين هذا الخلق : يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ، ومفارقة للسواد الأعظم !

ومعنى قول النبى عَلَيْهُ: « هم النزّاع من القبائل »: أن الله سبحانه بعث رسوله ، وأهل الأرض على أديان مختلفة ، فهم بين عباد أوثان ونيران ، وعباد صور وصلبان ، ويهود وصابئة وفلاسفة ، وكان الإسلام في أول ظهوره غريبًا . وكان من أسلم منهم ، واستجاب لله ولرسوله : غريبًا في حيه وقبيلته ، وأهله وعشيرته .

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعًا من القبائل ، بل آحادًا منهم . تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ، ودخلوا في الإسلام ، فكانوا هم الغرباء حقًا حتى ظهر الإسلام ، وانتشرت دعوته ، ودخل الناس فيه أفواجًا ، فزالت تلك الغربة عنهم ، ثم أخذ فى الاغتراب والترحل ، حتى عاد غريبًا كما بدأ ، بل الإسلام الحق الذى كان عليه رسول الله عليه وأصحابه - هو اليوم أشد غربة منه فى أول ظهوره ، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة . فالإسلام الحقيقى غريب جدًا . وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس .

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جداً ، غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة . ذات أتباع ورئاسات ، ومناصب وولايات . ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول ؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم ، وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم ، والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإرادتهم ؟

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبًا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم ، وأطاعوا شيخهم ، وأعجب كل منهم برأيه ؟ كما قال النبي عَلَيْكُ : « مروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيتم شحًا مطاعًا ، وهوى متبعًا ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذى رأى برأيه ، ورأيت أمرًا لا يد لك به ، فعليك بخاصة نفسك ، وإياك وعوامهم . فإن وراءكم أيامًا صبر الصابر

فيهم كالقابض على الجمر » . ( ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا تمسك بدينه - أجر خمسين من الصحابة (١) ، ففي سنن أبي داود والترمذي - من حديث أبي ثعلبة الخشني - قال : ( سألت رسول الله عَلَيْكُمْ مَّن ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ (٢) ، فقال : عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ لا يُضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ (٢) ، فقال : بل ائتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحا مطاعًا ، وهوى متبعًا ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذى رأى برأيه ، فعليك بخاصة نفسك ، ودع عنك العوام ، فإن من وراءكم برأيه ، فعليك بخاصة نفسك ، ودع عنك العوام ، فإن من وراءكم أيام الصبر ، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر ، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله . قلت : يا رسول الله ، أجر خمسين منهم ؟ قال : « أجر خمسين منكم » (٣) وهذا الأجر إنما هو لغربته بين الناس ، والتمسك بالسُّنَة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم .

<sup>(</sup>۱) وهذا يقوى قول الحافظ ابن عبد البر في أن تفضيل قرن الصحابة تفضيل للمجموع لا لكل فرد ، باستثناء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، وأهل بدر وأهل أحد ، وأهل بيعة الرضوان ، ومن كان له فضيلة خاصة من الصحابة ، وهذا يفتح باب الأمل للأجيال اللاحقة ، ويؤيده حديث الترمذى : « مثل أمتى كمثل المطر ، لا يدرى أوله خير أم آخره » .

<sup>(</sup>٢) المائدة : ١٠٥

 <sup>(</sup>۳) رواه أبو داود في الملاحم برقم (٤٣٤١) ، والترمذي في التفسير برقم
(٣٠٦٠) ، وقال حسن غريب ، وابن ماجه في الفتن (٤٠١٤) .

فإذا أراد المؤمن ، الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه ، وفقهًا في سنة رسوله ، وفهمًا في كتابه ، وأراه ما الناس فيه : من الأهواء والبدع والضلالات ، وتنكبهم عن الصراط المستقيم ، الذي كان عليه رسول الله علي وأصحابه ، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط : فليوطن نفسه على قدح الجهال ، وأهل البدع فيه ، وطعنهم عليه ، وإزرائهم به ، وتنفير الناس عنه ، وتحذيرهم منه (١) ، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه عليه ، فأما إن دعاهم الى ذلك ، وقدح فيما هم عليه ، فهنالك تقوم قيامتهم ، ويبغون له الغوائل ، وينصبون له الحبائل ، ويُجلبون عليه بخيل كبيرهم ورَجْله .

فهو غریب فی دینه لفساد أدیانهم ، غریب فی تمسکه بالسُّنَة ، لتمسکهم بالبدع ، غریب فی اعتقاده ، لفساد عقائدهم . غریب فی صلاته ، لسوء صلاتهم . غریب فی طریقه ، لضلال وفساد طرقهم . غریب فی نسبته ، لمخالفة نسبهم . غریب فی معاشرته لهم ، لأنه یعاشرهم علی ما لا تهوی أنفسهم .

وبالجملة : فهو غريب في أمور دنياه وآخرته ، لا يجد من العامة

<sup>(</sup>۱) فى عصرنا دخل عنصر يزيد من غربة المؤمنين الداعين إلى الله ، وإلى كتابه وسنة نبيه ، وهو اضطهاد السلطات الحاكمة لهم ، ومطاردتها لهم، واستخدام كل ما تملك من قوة لإيذائهم والتضييق عليهم ، ثم كيد القوى المعادية للإسلام ، وما أكثرها عددًا ، وأقواها عدة ، وأشدها مكرًا!

مساعدًا ولا معينًا . فهو عالم بين جهال ، صاحب سنة بين أهل بدع ، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع . آمر بلعروف ، ناه عن المنكر ، بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف (١) أ هـ .

\* \*

# • بشائر من القرآن بظهور الإسلام من جديد :

أما ما سأل عنه الأخ من وجود بشائر ودلائل على انتصار الإسلام في المستقبل ، فهي كثيرة ومتوافرة ، في كل من القرآن والسنة ، وإن كان كثير من الخطباء والوعاظ يغفلونها ، ولا يبرزون إلا ما يوحى ظاهره بالقنوط ، وقد ذكرنا جملاً من هذه البشائر من قبل ، فليُرْجَع إليها .

### ومن هذه البشائر:

الجهور الصحوة الإسلامية ، التي أعادت للأمة الثقة بالإسلام ، والرجاء في غده ، وقد أقلقت أعداء الإسلام في الداخل والخارج ، وهي جديرة أن تقود الأمة إلى مواطن النصر، إذا قدر الله لها أن يتولى زمامها المرشدون الراشدون ، من أولى

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين شرح منازل السائرين لابن القيم :

<sup>(</sup>جـ١/١٩٤ - ٢٠٠٠) ط السنة المحمدية .

الأيدى والأبصار ، الذين آتاهم الله الفقه في سنن الله ، والفقه في دين الله ، والحكمة في العمل : ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكْمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثَيرًا ﴾ (١) .

٢ - انهيار الأنظمة الشمولية ، وخصوصاً الشيوعية التي زعمت يوماً أنها ستغزو العالم ، وترث الأديان ، وتهزم الفلسفات ، والتي لقيت أولى هزائمها على أيدى إخواننا المجاهدين في أفغانستان ، والذين انتصروا بأسلحتهم العتيقة على أعتى دولة ملحدة في التاريخ.

لقد سقطت قلاع الشيوعية واحدة بعد الأخرى ، بدءًا بالاتحاد السوڤييتي وأوروبا الشرقية ، وإنتهاء بألبانيا .



<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٩

# حديث ( لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه )

س : كنت أقرأ فى كتاب دينى ، فصادفنى فيه حديث اقشعر له جلدى ، ولم أكد أصدقه لأول وهلة ، فالحديث يقول فيه النبى ﷺ : « لا يأتى عليكم زمان إلا والذى بعده شر منه » .

ولما سألت عنه بعض العلماء الذين لهم معرفة بالحديث أخبرنى بأن الحديث صحيح ، وأنه من رواية البخارى ، فأسقط فى يدى ، فماذا عسى أن أقول إذا كان الحديث فى صحيح البخارى ، أصح كتاب فى الإسلام بعد كتاب الله تعالى ؟

فهل معنى هذا الحديث أننا في انحدار دائم ، وتدهور مطرد ، وأننا ننتقل من حسن إلى سيئ ، ومن سيئ إلى أسوأ ، ومن أسوأ إلى ما هو أشد سوءًا ، حتى تقوم الساعة ؟

هذا مع أن هناك كثيرًا من الناس يعتقدون عكس هذا تمامًا : أن الحياة تترقى ، والدنيا تتطور ، والإنسان يزداد كل يوم علمًا بالعالم من حوله ، ومن تحته ومن فوقه حتى وصل إلى القمر في السماء!

ثم إن الحديث يلقى فى نفوسنا أن لا أمل فى شىء ، ولا نجاة لنا مما نحن فيه ، ما دمنا ننحدر إلى الهاوية يومًا بعد يوم ، فهذا قدر كتبه الله علينا ، وسنة صارمة لا زمة دائمة لا بد أن نخضع لها.

حتى تقوم الساعة على لكع ابن لكع أى كافر ابن كافر ، كما سمعنا من السادة العلماء .

ولقد علمت من بعض الأخوة المتبعين لما تكتبون بأن لكم في هذا الحديث تأويلاً أودعتموه بعض كتبكم ، أرجو أن تدلني عليه ، عسى أن يزيح ما بنفسي من قلق ، وما بقلبي من حيرة وبلبلة .

جزاكم الله عن العلم والإسلام خيرالجزاء .

### م . ك . ع الرباط – المغرب

\* ج: الحديث المذكور رواه الإمام البخارى في جامعه الصحيح ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، فهو حديث صحيح من ناحية سنده ، ولكن الآفة تأتى هنا من فهمه فهما يخالف سنن الله ، أو حقائق العلم ، أو ثوابت الواقع ، ولا يمكن أن يأتى الدين بما يخالف ذلك ، لأن الدين حق ، وهذه الأشياء المذكورة حق ، والحق لا يتناقض ، فإما أن يكون لهذه الأشياء تفسير غير ما يبدو لنا ، أو يكون للنص الديني تأويل غير الظاهر المتبادر منه .

وأحاديث ( الفتن ) وما يتعلق بما يسمى ( آخر الزمان ) أو ( أشراط الساعة ) يكثر فيها سوء الفهم ، ولذا ينبغى التأمل الطويل في معانيها ، حتى لا يتخذها الناس وسيلة لقتل كل بذرة للأمل ، ووأد كل محاولة للإصلاح والتغيير .

والحديث المذكور نموذج لهذا النوع من الأحاديث . وقد تعرضت لبيان معناه ، ورد الأفهام الخاطئة التي أحاطت به ، وذلك في كتابي (كيف نتعامل مع السنة النبوية ) وكان مما قلته في ذلك :

\* \*

### • هل كل زمن شر مما قبله ؟

روى البخارى بسنده إلى الزبير بن عدى ، قال : أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج ، فقال : إصبروا ، فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا الذى بعده شر منه ، حتى تلقوا ربكم ، سمعته من نبيكم ﷺ .

يتخذ بعض الناس من هذا الحديث تكأة للقعود عن العمل ، ومحاولة الإصلاح والإنقاذ ، مدعيًا أن الحديث يدل على أن الأمور في تدهور دائم ، وسقوط مستمر وهوى متتابع ، من درك إلى درك أسفل منه ، فهي لا تنتقل من سيئ إلا إلى أسوأ ، ولا من أسوأ إلا إلى الأسوأ منه . حتى تقوم الساعة على شرار الناس ويلقى الناس ربهم .

وآخرون توقفوا في قبول الحديث ، وربما تعجل بعضهم فردَّه ، لأنه في ظنه يدعو :

**أولاً** : إلى اليأس والقنوط .

وثانيًا: إلى السلبية في مواجهة الطغاة من الحكام المنحرفين .

وثالثًا : يعارض فكرة ( التطور ) التى قام عليها نظام الكون والحياة.

ورابعًا: ينافى الواقع التاريخي للمسلمين.

وخامسًا: يعارض الأحاديث التي جاءت في ظهور خليفة يملأ الأرض عدلاً ( وهو الذي عرف باسم المهدى ) وفي نزول عيسى ابن مريم ، وإقامته لدولة الإسلام ، وإعلاء كلمته في الأرض كلها .

ومن الحق علينا أن نقول: إن السابقين من علمائنا قد وقفوا عند هذا الحديث مستشكلين ( الإطلاق ) فيه . يعنون بالإطلاق ما فهم من الحديث: أن كل زمن شر من الذى قبله ، مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها ، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر ابن عبد العزيز ، وهو بعد زمن الحجاج – الذى عمت الشكوى منه – بيسير ، وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز ، بل لو قيل : إن الشر اضمحل في زمانه ، لما كان بعيدًا ، فضلاً عن أن يكون شرًا من الذى قبله .

وقد أجابوا عن هذا بعدة أجوبة :

أ - فالإمام الحسن البصرى حمل الحديث على الأكثر الأغلب ، فقد سئل عن عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج ، فقال : لا بد للناس من تنفيس !

ب - وجاء عن ابن مسعود رضى الله عنه من قوله : ( لا يأتى

عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله ، أما إنى لا أعنى أميرًا خيرًا من أمير ، ولا عامًا خيرًا من عام ، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ، ثم لا تجدون منهم خلفًا ، ويجئ قوم يفتون برأيهم ) وفى لفظ عنه : ( فيثلمون الإسلام ويهدمونه ) ورجح الحافظ في ( الفتح ) تفسير ابن مسعود لمعنى الخيرية والشرية هنا ، قائلاً : وهو أولى بالاتباع .

ولكنه فى الواقع لا ينفى الاستشكال من أساسه ، فالنصوص تدل على أن فى الغيب أدوارًا للإسلام ترتفع فيها رايته وتعلو كلمته ، ولو لم يكن إلا زمن المهدى والمسيح فى آخر الزمان لكفى .

والتاريخ يثبت أنه قد جاءت فترات ركود وجمود في العالم أعقبتها أزمنة حركة وتجديد ، ويكفى أن نذكر مثلاً من ظهر في القرن الثامن من العلماء والمجددين – بعد سقوط الخلافة الإسلامية في بغداد ، وتدهور الأوضاع في القرن السابع ، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وسائر تلاميذه في الشام ، والشاطبي في الأندلس ، وابن خلدون في المغرب ، وغيرهم ممن ترجم لهم ابن حجر في كتابه ( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) .

وفى العصور التى تلت ذلك نجد مثل ابن حجر ، والسيوطى فى مصر ، وابن الوزير فى اليمن ، والدهلوى فى الهند ، والشوكانى والصنعانى فى اليمن ، وابن عبد الوهاب فى نجد ، وغيرهم من العلماء الأجلاء المجتهدين والأئمة المجددين .

وهذا ما جعل الإمام ابن حبان فى صحيحه يرى أن حديث أنس ليس على عمومه ، مستدلاً بالأحاديث الواردة فى المهدى ، وأنه يملأ الأرض عدلاً ، بعد أن ملئت جوراً (١) .

ج - ولهذا أرى أن أرجح التفسيرات لهذا الحديث ما ذكره الحافظ فى ( الفتح ) بقوله : ( ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة ، بناء على أنهم هم المخاطبون بذلك ، فيختص بهم ، فأما من بعدهم فلم يقصد فى الخبر المذكور ، لكن الصحابى فهم التعميم - فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر ، وهم - أو جلهم - من التابعين ) (٢) أ . ه .

وعلى هذا التفسير يحمل كلام ابن مسعود أيضًا: فهو خاص بأزمنة من كان يخاطبهم من الصحابة والتابعين ، وقد توفى فى زمن عثمان رضى الله عنهما .

وأما زعم من زعم أن الحديث يتضمن دعوة إلى السكوت على الظلم والصبر على التسلط والجبروت ، والرضا بالمنكر والفساد ، ويؤيد السلبية في مواجهة الطغاة المتجبرين في الأرض . . .

فالرد على ذلك من عدة أوجه:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري : جـ ١٦ ، ص ٢٢٨ - ط الحلبي .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

أولاً: إن القائل ( اصبروا ) هو أنس رضى الله عنه ، فليس هو من الحديث المرفوع ، وإنما استنبطه منه ، وكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك ما عدا المعصوم عليه .

ثانيًا: إن أنسا لم يأمرهم به ( الرضا ) بالظلم والفساد ، وإنما أمرهم به ( الصبر ) وفرق كبير بين الأمرين ، فإن الرضى بالكفر كفر ، وبالمنكر منكر ، أما الصبر فقلما يستغنى عنه أحد ، وقد يصبر المرء على الشيء ، وهو كاره له ، ساع في تغييره .

ثالثًا: إن من لم يملك القدرة على مقاومة الظلم والجبروت ، ليس له إلا أن يعتصم بالصبر والأناة ، مجتهدًا أن يعد العدة ، ويتخذ الأسباب ، معتضدًا بكل من يحمل فكرته ، منتهزًا الفرصة المواتية ، ليواجه قوة الباطل بقوة الحق ، وأنصار الظلم بأنصار العدل ، وضد الطاغوت بجند الله .

وقد صبر النبى على ثلاثة عشر عامًا في مكة على الأصنام وعبادها ، فيصلى بالمسجد الحرام ، ويطوف بالكعبة وفيها وحولها ثلاثمائة وستون صنمًا ، بل طاف في السنة السابعة من الهجرة مع أصحابه في عمرة القضاء ، وهو يراها ولا يمسها ، حتى أتى الوقت المناسب يوم الفتح فحطمها .

ولهذا قرر علماؤنا : أن إزالة المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر منه وجب السكوت عنه حتى تتغير الأحوال .

وعلى هذا لا ينبغى أن يفهم من الوصية بالصبر الاستسلام للظلم والطغيان بل الانتظار والترقب حتى يحكم الله ، وهو خير الحاكمين.

رابعًا: إن الصبر لا يمنع من قول كلمة الحق ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أمام الطغاة المتألهين ، وإن لم تكن واجبة على من يخاف على نفسه أو أهله ومن حوله ، فقد جاء في الحديث: « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » ، « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ».



# حديث (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم)

لقد استنبط بعض الباحثين المعاصرين من حديث « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم » مقولة غريبة ، مضمونها : أن الإنسانية التي يحتضنها الإسلام تتقدم نحو ما هو أسوأ ، لا نحو ما هو أفضل ، وأنّ هذا التقدم إلى الأسوأ حتمى لا رادّ له ، وفقًا لهذا الحديث وأمثاله .

ولهذا يرجح أن هذه الأحاديث موضوعة مصنوعة ، إما لتبرير ما حدث بالفعل ، إذا فرضنا أن الواضعين هم مسلمون فعلاً ، وإما لتوجيه مسيرة الإسلام في طريق اليأس ، إذا فرضنا أن الواضعين منافقون (١) .

والحق أن الحديث صحيح متفق على صحته بين علماء الإسلام ، لم يطعن عالم سنّى ولا معتزلى - فيما أعلم - فى سنده أو متنه ، بل ذكر ابن حجر والسيوطى وغيرهما من أئمة النقل أنه من المتواتر (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: أسس التقدم عند مفكرى الإسلام في العالم العربي الحديث – للدكتور فهمي جدعان ص ۲۱ ، وما بعدها – طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت .

<sup>(</sup>۲) انظر : نظم المتناثر في الحديث المتواتر . للكتاني ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، حديث رقم (٢٤١) .

فاعتبار هذا الحديث موضوعًا : اتهام للأمة كلها بالجهل والغباء ، وترويج الباطل ، واجتماعها على الضلالة طوال تلك العصور ، وهذا مدخل لنسف الدين كله .

أما ما فهمه الباحث الفاضل من الحديث ، وما رتبه عليه من نتائج ، فهو غير مسلم له .

فالحديث إنما دلّ على فضل الجيل الذى تلقّى عن رسول الله ﷺ ، وتربّى فى حضانة النبوة ، وشاهد ما لم يشاهده غيره من آيات الله ، ومن هدى رسول الله ، وحمله القدر من المهمات ما لم يحمله غيره، فهو الجيل الذى نقل القرآن للأُمة ، وروى لها السنن ، وفتح الله على يديه البلاد ، وهذى به العباد . ثم الجيل الذى تتلمذ على هؤلاء الأصحاب ، واقتبس من مشكاتهم ، واقتفى آثارهم ، والجيل الذى سار على دربهم واتبعهم بإحسان ، فرضى الله عنهم ، ورضوا عنه .

ولا يشك دارس منصف أن ( الإشعاع الروحى ) لهذه الأجيال القريبة من عهد النبوة الخاتمة ، كان من القوة والعمق والسعة ، بحيث لا يلحقه جيل آخر ، وهذا في الجملة لا في التفصيل ، وفي أمر الدين والتقوى لا في أمر الحياة والعلم والعمران ، فهذه قد تتفوق فيها الأجيال اللاحقة على الأجيال الأولى المفضلة في الالتزام الديني .

وقد بشر الرسول ﷺ أمته أنهم سيرثون ممالك كسرى وقيصر ، وسينفقون كنوزهما في سبيل الله ، وأنهم سيملكون المشرق والمغرب يومًا ، وأن الرخاء سيبلغ مدى لا يكاد يجد ذو المال يومها من يقبل منه الصدقة ، وأن الأمن سيستتب حتى أن المرأة تخرج وحدها من الحيرة بالعراق حتى تطوف بالبيت الحرام ، لا تخاف إلا الله ، وأن أرض العرب ستعود يومًا مروجًا وأنهارًا . فهل يعتبر هذا كله ( تقدمًا إلى الأسوأ ) ؟!

إن أى قارئ غير متعصب ولا متعسف للتاريخ يعلم أن الخلفاء الراشدين بعد رسول الله على طوّروا كثيرًا من أمور الحياة ، وأدخلوا عليها تحسينات وإضافات لم تكن في عصر النبوة ، وهم الذين أمرنا أن نتبع سنتهم ، ونعض عليها بالنواجذ ، فهي امتداد للسنة النبوية المطهرة .

وبعد عصر الراشدين وجدنا المسلمين في عهد الأمويين والعباسيين ، يبتكرون ويضيفون أشياء لم تكن في العصر النبوى ولا العصر الراشدى ، أقرهم عليها علماء الأمة ، وانعقد الإجماع على مشروعيتها .

ويكفى أن تم فيها استبحار علوم الدين واللغة ، وتدوينها وتأصيلها ، وظهور المدارس العلمية والفكرية فى شتى أنواع العلوم والآداب ، ثم اقتباس علوم الأمم الأخرى ، عن طريقة الترجمة ، ثم تدارسها وإنضاجها وتهذيبها ، وإعمال يد التعديل والتحسين

والتحوير فيها ، بالحذف والإضافة والتغيير ؛ والتقديم والتأخير ، حتى تنسجم مع المزاج العام للأمة ، وتتواءم مع دينها وقيمها وثقافتها ، وتجد لها مكانًا في حياتها العقلية والوجدانية والاجتماعية . ثم ابتكار علوم جديدة كاملة ، لم يعرفها السابقون .

وفى هذا الإطار نشأت الحضارة الإسلامية الفارعة الرائعة ، ثابتة الأصول ، باسقة الفروع ، وارفة الظلال ، مباركة الثمار .

ولم يتوقف المسلمون عن إبداع هذه الحضارة في مختلف مجالاتها ، وشتى فروعها ، بدعوى أن هناك أحاديث تغلّ أيديهم ، أم تقيّد أرجلهم ، أوتشل تفكيرهم ، محتّمة عليهم ( التقدم إلى الأسوأ )!!

صحيح أن الأجيال المسلمة التي صنعت هذه الحضارة الشماء ، لم تكن في شفافية جيل الصحابة وتلاميذهم من الناحية الإيمانية (الروحية) ، وهو أمر اعترف به الجميع ، ولكن هذا لم يقف حائلاً أمام تفوقهم العلمي ، وتقدمهم الحضاري ، وجهادهم الأخلاقي . بل وضعوا أخلاقيات ذلك الجيل المثالي نصب أعينهم ، باعتباره مثلاً إنسانيًا أعلى ، وبذلك يجمعون بين الحسنيين أو يحاولون ذلك على الأقل : حسنة الإبداع الحضاري المادي ، وحسنة السمو الروحي ، والترقى الإيماني والخلقي .

على أن هناك أحاديث أخرى تبين فضل الأجيال اللاحقة ، وتنوه بصبرها وثباتها في عصور الفتن والأزمات التي يمتحن فيها أهل

الإيمان ، وحملة رسالة الإسلام ، ويغدو القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر . حتى ذكر الحديث أن للعامل فيها أجر خمسين ! قيل : منا أو منهم يا رسول الله ؟ قال : « بل منكم » (١) .

كما صحت أحاديث كثيرة تبشر بغد مشرق ، ومستقبل زاهر لدعوة الإسلام ، وملك واسع لدولته .

وصح الحديث كذلك أن الله يبعث في كل مائة سنة من يجدد للأمة دينها ، وبذلك يتجدد أملها ، ويقوى رجاؤها ، في صلاح الحال إذا فسد ، وقوة الدين إذا ضعف ، واستقامة الأمر إذا اعوج .

### \* \*

## • استمرار الخير في سائر أجيال الأُمة:

وإيمان المسلم بفضل القرن الأول أو القرون الأولى لا يعنى أن باب الله قد أغلق أمام سائر القرون إلى يوم القيامة ، وأن الأجيال القادمة محرومة من استباق الخيرات ، فقد حازتها تلك القرون ، ولم يعد أمامها إلا الفتات إن بقى الفتات .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود فی سننه ، كتاب الملاحم برقم (۲۳٤۱) ، والترمذی فی التفسیر (۳۰۲۰) ، وقال : حسن غریب ، وابن ماجه فی « الفتن » (۲۰۱٤) ، كلهم عن أبی ثعلبة الخشنی .

بل الحق الذي لا ريب فيه أن باب الله تعالى مفتوح للجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة : واستباق الخيرات مأمور به لجميع الأمة في كل العصور ، ﴿ فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ ، إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ (١) . وكم ترك الأول للآخر ، وكم في الإمكان أبدع مما كان . وفي الحديث الشريف « مثل أمتي كالمطر ، لا يدرى أوله خير أم آخره » (٢) .

يقرر الشراح هنا: أنه كما لا يحكم بوجود النفع في بعض الأمطار دون بعض ، فكذلك لا يحكم بوجود الخيرية في بعض أجيال الأمة أو أفرادها دون بعض من جميع الوجوه ، وفي هذا إيماء إلى أن باب الله مفتوح ، وطلب الفيض من جنابه مفسوح . فكل طبقة من طبقات الأمة لها خاصية وفضيلة ، توجب خيريتها ، كما أن كل نوبة من نوبات المطر لها فائدتها في النشوء والنماء لا يمكن

<sup>(</sup>١) المائدة: ٨٤

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي عن أنس في أبواب الأمثال (۲۸۷۳) ، وقال : حسن غريب ، ورواه أحمد والبزار والطبراني عن عمار بن ياسر ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : (۱۸/۱۰) : ورجال البزار رجال الصحيح ، غير الحسن ابن قزعة ، وعبيد بن سليمان الأغر ، وهما ثقتان ، وفي عبيد كلام لا يضر ، ورواه البزار والطبراني في الأوسط عن عمران بن حصين ، وقال البزار : لا يروى بإسناد أحسن من هذا . المجمع : (۱۸/۱۰) ، ورواه ابن حبان في صحيحه عن سلمان جـ ۱۲ حديث (۷۲۲۲) ، وحسنه محققه بشواهده .

إنكارها . فإن الأولين آمنوا بما شاهدوا من المعجزات ، وتلقوا دعوة الرسول بالإجابة والإيمان ، والآخرين آمنوا بالغيب ، لما تواتر عندهم من الآيات ، واتبعوا من قبلهم بالإحسان . وكما أن المتقدمين اجتهدوا في التأسيس والتمهيد ، فالمتأخرون بذلوا وسعهم في التقرير والتأكيد ، فكل ذنبهم مغفور ، وسعيهم مشكور ، وأجرهم موفور .

قالوا: والمراد هنا وصف الأمة قاطبة - سابقها ولاحقها، أولها وآخرها - بالخير، وأنها ملتحمة بعضها ببعض، مرصوصة كالبنيان، مفرغة كالحلقة التي لا يدري أين طرفاها (١).

والمسلمون في كل مكان وزمان يرددون هذا القول بوصفه حديثًا نبويًا : « الخير في وفي أمتى إلى يوم القيامة » ومعناه صحيح ، وإن لم يرد بهذا اللفظ .

فقد صحت جملة أحاديث عن عدد من الصحابة تؤكد أن « لا تزال طائفة من هذه الأُمة قائمة على الحق حتى يأتى أمر الله » (٢) ، وهو ما يتفق مع منطوق القرآن الكريم ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدلُونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر ص (۱۲۰) ، هامش ۱

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ، کتاب ( الإمارة ) ۵۳ ، والبخاری فی صحیحه ۲۱ ،کتاب ( المناقب ) ۲۸ ، باب : ۲/ ۱۳۲

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٨١

كما صحت أحاديث تبشر بمستقبل مشرق للإسلام ، تعلو فيه كلمته ، وتنشر دعوته ، وتتسع دولته (١) .

#### \* \*

### • سنن وقواعد مطردة:

ولقد وضح لدى الأجيال المسلمة طوال القرون : أن ثمة مبادئ راسخة ، وقواعد ثابتة ، وسننًا مطردة ، من محكمات القرآن والسُّنَة ، يحتكم إليها الجميع ، منها :

ا - أن لكل عمل ثمرة ، ولكل جهد جزاء ، في الدنيا قبل الآخرة ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾ (٢) ، ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ (٣) .

٢ - أن الجهاد في الله ، سواء كان جهادًا روحيًا أم ماديًا ، لا يهدره الله أبدًا : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا ، وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسنينَ ﴾ (٤) .

٣ - أن من نصر الله نصره الله ، ومكّن له في الأرض ، وإنما
ينصر الله بالإيمان وعمل الصالحات ، والصالحات : كل ما تصلح به

<sup>(</sup>۱) انظر صفحة (۱۱) ، هامش ۱

<sup>(</sup>٢) الكهف : ٣٠ (٣) الأعراف : ١٧٠ (٤) العنكبوت : ٦٩

الحياة روحيًا وماديًا ، وما يصلح به الإنسان فرديًا وجماعيًا . يقول تعالى : ﴿ وَلَيَنصُرُنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ ، إِنَّ اللهَ لَقَوِى ٌ عَزِيزٌ \* اللهَ مَكَنَّ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فَى الأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلاةَ وَاتَواْ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنكِرِ ، وَلله عَاقبَةُ الأُمُورِ ﴾ (١) ، بالْمَعْرُوف وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنكِرِ ، وَلله عَاقبَةُ الأُمُورِ ﴾ (١) ، ﴿ وَعَدَ اللهُ النَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلُفَنَّهُمْ فَى الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكِنِّنَ لَهُمْ دينَهُمُ الّذِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكِنِّنَ لَهُمْ دينَهُمُ الّذِي الْرَبْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكِنِّنَ لَهُمْ دينَهُمُ الّذِي الْرَبْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكِنِّنَ لَهُمْ دينَهُمُ الّذِي اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال



<sup>(</sup>١) الحج : ٤٠ ، ٤١

# الفهرس

| الصفحة |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة                                      |
|        | المبشرات بانتصار الإسلام :                 |
| ١.     | * المبشرات من القرآن الكريم                |
| 71     | قصص الرسل وعاقبة المؤمنين والمكذبين        |
| 11     | وعد الله بنصر المؤمنين                     |
| ۲.     | وعد الله بإحباط كيد الكافرين               |
| 77     | * المبشرات من السُّنَّة النبوية            |
| 77     | ١ - انتصار الإسلام في العالم كله١          |
| 7.7    | ٢ - عودة الإسلام إلى أوروبا                |
| 71     | ٣ - اتساع دولة الإسلام في المشارق والمغارب |
| 44     | ٤ – الرخاء والأمن وفيض المال               |
| ٣٣     | ٥ - عودة الخلافة على منهاج النبوة          |
| ٣٤     | ۲ – الانتصار على اليهود                    |
| 47     | ٧ - بقاء الطائفة المنصورة                  |
| ٣٧     | ۸ – ظهور المجددين في كل عصر                |
| ٣٨     | ٩ – نزول المسيح                            |
| 1 2 1  |                                            |

| 49         | ۱۰ – ظهور المهدى                                 |
|------------|--------------------------------------------------|
| ٤١         | * مبشرات من التاريخ                              |
| ٤٨         | – في حروب الردة                                  |
| ٤٩         | – في الحروب الصليبية                             |
| 01         | - في حروب التتار                                 |
| ٥٣         | – حروب التحرير في العصر الحديث                   |
| ٤٥         | * مبشرات من الواقع                               |
| 09         | بين الأمس واليوم                                 |
| 77         | استمرار حركة الأحياء والتجديد                    |
| ٦٨         | الصحوة الإسلامية وآثارها                         |
| ٧.         | التيار الإسلامي أقوى وأرجح في الميزان            |
| ٧٣         | القوى التي تملكها الأُمَّة                       |
|            | * تحذيرات الأجانب من القوى المذخورة : في الإسلام |
| <b>7</b> 7 | وأمته                                            |
| ۸۱         | محن الدعاة                                       |
| ۸۳         | * مبشرات من السنن الإلهية                        |
| 14         | - سنة التداول                                    |
| ۸٦         | - سنة التغيير                                    |
| 19         | وقفات لا بد منها                                 |

| 91    | تنبيه على أمرين                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 97    | حسن البنا والأمل                            |
|       | * أضواء على أحاديث أسئ فهمها :              |
| ١٠٧   | حديث ( بدأ الإسلام غريباً )                 |
| 177   | بشائر من القرآن بظهور الإسلام من جديد       |
|       | حدیث ( لا یأتی علیکم زمان إلا والذی بعده شر |
| 178   | منه)                                        |
| 147   | حديث ( خير القرون قرنى )                    |
| 129   | سنن وقواعد مطردة                            |
| 1 8 1 | الفهرس                                      |

\* \* \*

رقم الإيداع ١٩٩٦ / ٧٢٧٦

التوقيع الدولى.I.S.B.N 5 - 978 - 225 - 977

## سلسلة ترشيد الصحوة للدكتور يوسف القرضاوي تصدرها مكتبة وهبة تباعاً

- صدر منها
- ١ الدين في عصر العلم
  - ٢ الإسلام والفن
- ٣ النقاب للمرأة .. بين القول ببدعيته .. والقول بوجوبه
  - ٤ مركز المرأة في الحياة الإسلامية
    - ٥ فتاوى المرأة المسلمة
- ٦ جريمة الردة .. وعقوبة المرتد .. في ضوء القرآن والسنة
  - ٧ الاقليات الدينية .. والحل الإسلامي
    - ٨ المبشرات بانتصار الإسلام

\*